|                   |       |          |                                                 |            |            | صحيفه |
|-------------------|-------|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| البقرة            | (110) | الآية    | يستلونك ما ذا ينفقون قل العفو                   | تعالى      | قوله       | 94    |
| ď                 | (177) | 'n       | ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن                    | D          | n          | 00    |
| ď                 | (۲۲۲) | D        | ويسئلونكعن المحبض                               | •          | >          | 09    |
| 3                 | (444) | *        | والمطلقات ينربصن يأنفسهن                        | »          | >>         | 77    |
| ď                 | (444) | Der      | الطلاق مرتان                                    | D          | ))         | 77    |
| Ð                 | (444) | *        | وعلى الوارث مثل دلك                             | •          | 'n         | ٧٠    |
| D                 | (44.) |          | والدين يتوفون مكم ويدرون أزواجآ                 | Ð          | B          | **    |
| •                 | (441) | **       | لاجِماح عليكم ان طاقتم الدساء                   | *          | *          | ٧٨    |
|                   | (101) | *        | لا إكراء في الدين                               | 3          | *          | 44    |
|                   | (444) | •        | وان كان ذو عسرة فنطرة الى ميسره                 | D          | D          | ۸٠    |
|                   | (474) | D        | ياأيها الذين آمنوا اذا تدانيتم                  | •          | ))         | ٨Y    |
| _                 | (AVF) | >        | وان ببدوا مافيأنسكم أو نحمو                     | *          | D          | ٨٥    |
| آلعمرال           |       | >        | قال آيتك آلا تكلم الماس                         | D          | *          | ۸٧    |
|                   | (1.4) | >>       | يا أيها الدين آمنوا انفوا الله حق نعانه         | *          | •          | ٨٨    |
|                   | (144) | 3        | ليس لك من الأمر شئ أو يبوب عليهم                | ,          | ))         | ۸4    |
|                   | (++4) | >        | وان خمتم أن لا تقسطوا في اليتامي                | Þ          | "          | 11    |
|                   | (•••) | »        | ومن كان غنياً فايستمفف                          | *          | »          | 44    |
|                   | (++4) | ))       | وادا حضر القسمة أولوا المربى                    | *          | ))         | 90    |
|                   | (+12) | ))       | واللاتي يا تين الهاحشة من نسائكم                | 'n         | ))         | 47    |
| ))                | (+44) | ))       | واحل لكم ما وراء ذلكم                           | ))         | ))         | 1 • • |
| <b>)</b> )        | (+#Y) | ))       | والدين عاقدت أيماكم فآنوهم سيبهم                | ))         | Ŋ          | 1 • • |
| <b>)</b>          | (+24) | ))       | يا أبها الذين آمنوا لا نفرنوا الصلاء وأنم سكارى | 1)         | "          | 1.4   |
|                   | (+44) | "        | الا الذين بصلور إلى قومٍ بيكم وبينهم ميثاق      | 1)         | Ŋ          | 1.4   |
| »                 | (.44) | "        | ومن يقتل مؤساً متعمداً فحزاؤه جهنم              | ))         | "          | 11.   |
| »<br><b>6</b> 141 | (1)   | <b>»</b> | وادا ضرتم في الأرض فليس عليكم جناح              | »          | "          | 141   |
| المائدة           | (+++) | 1)       | يا أيها الدين آمموا لاتحلوا شعائر الله          | 'n         | "          | 110   |
| <b>»</b>          | (***) | <b>»</b> | اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الدين أونوا         | 'n         | <b>)</b> ) | 117   |
| 'n                | (··v) | ))       | يا أيها الدين آمنوا ادا همّم الى الصلاء فاعسلوا | "          | ))         | 119   |
| ))                | (+11) | D        | فاعف غنهم واصفح                                 | <b>)</b> ) | "          | 144   |
| n                 | (+41) | <b>»</b> | آنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله             | )))        | "          | 144   |
| <b>)</b>          | (•01) | ))       | فان حاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم               | ))         | ))         | 144   |
|                   |       |          | 1.4                                             |            |            |       |

```
سحيفه
                                 قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر
          الآية (١٠٩)
  المائده
                                                                                    141
  (٠٧٦) الأنمام
                                                     لست عليكم بوكيل
                                                                                     147
                                وما على الذين يتقون من حسابهم من شئ
          (+79)
                                                                                     147
                                      وذر الذين اتحذوا دينهم لعبأ ولعوأ
          (·v·)
                                                                                     147
                                        وهو الذي أنشأ جنات معروشات
          (121)
                      Ŋ
                                                                                     144
                                قل لا أجد فيا أوحى اليَّ محرماً علىطاعم
          (120)
                                                                                     124
                      "
                                                  وأعرص عن المشركين
           (1.7)
      D
                                                                                     187
           (104)
                                       من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
                                                                                     127
                      ))
(١٩٨) الأعراف
                                                خد العفو وأمر بالعرف
                                                                                     YEY
                      D
  (٠٠١) الأنعال
                                                   يسئلونك عن الأنعال
                                                                                     189
                                                                           ))
                                   ومن يولهم يوءئذ دبرء إلا متحرفاً لعتال
           (+17)
      D
                                                                                     104
                      ))
                                          وماكان آللة ليعذبهم وأنت فيهم
           (+44)
                                                                           Ŋ
                                                                                     104
                                             واں جنحوا للسلم فاجنح لها
           (+74)
      n
                                                                           ))
                                                                                     100
                                     يا أيها السي حِرضُ المؤمنين على المثال
           (.70)
      n
                                                                                     100
                                                                           ))
                                       ماكان لىي أن يكون له أسري حتى
           (+74)
                                                                                     101
                                             فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً
           (+49)
                      D
                                                                                     104
           (·٧Y)
                               والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايهم
      D
                                                                                     YOL
                         براءة منالله ورسولهالى الذين عاهدتهمن المشركين
           (**1)
    براءة
                                                                                     17.
                                هادا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين  
           (***)
      'n
                       "
                                                                           "
                                                                                     174
           (+44)
                                      أنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد
                       "
                                                                           ))
                                                                                     170
           (+4+)
                               قانلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
                       ))
                                                                           D
                                                                                     177
                                            إلاَّ تَسْفِرُوا يَعْذَبُكُمْ عَدَامًا أَلَّمَا
           ( • ٤ • )
      ))
                       "
                                                                                      177
           (+ $ $)
                                               عنى الله عنك لم أذنت لهم
                                                                                      171
                                          أنمآ الصدقات للفقراء والمساكين
           (+41)
      ))
                                                                                      179
                                           استغمر لهم أو لا تستغفر لهم
           (· \ \ \ )
                       "
                                                                           ))
                                                                                      145
                      ماكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتحلموا «
           (171)
                                                                                      177
    (۱۰۹) یوس
                                   واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين
                                                                                      177
                                                                           ))
     (١١٥) هود
                                        م كان يريد الحياة الدنيا وزيتها
                       D
                                                                                      144
   (۱۰۱) يوسف
                                          توفنى مسلمأ وألحفى بالصالحين
                                                                                      177
   (۴۳۳) الرعد
                                   ولا يزال الذين كفروا يصيبهم بما صمعوا
                                                                                      YX
                                                                           ))
  (۲۸) ایراهیم
                                     أنم تر الى الذين بدلوا ىعمة الله كمرأ
                                                                           ))
                                                                                      144
```

|                   |          |                                                |          |            | سحيفه       |
|-------------------|----------|------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| (٠٨٥) الحجر       | الآية    | فاصفح الصفح الجيل                              | تعالى    | قوله       | 174         |
| (۲۷) النحل        | ď        | ومن أممرات ألنخيل والأعناب تتحذون              | ď        | n          | 174         |
| » (140)           | ))       | وجادلهم بالتي هي أحسن                          | <b>»</b> | ď          | 14+         |
| (۰۲۳) بنی اسرائیل | "        | إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما           | *        | <b>»</b>   | 14.         |
| » (•\\$)          | D        | ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن        | ))       | Ŋ          | 144         |
| » (11·)           | "        | ولا تجهر بسلاتك ولا نخاف بها                   | *        | *          | 114         |
| (۲۸۰) الأبياء     | D        | وداود وسليان إذ بمكان في الحرث                 | "        | n          | 145         |
| (۲۸) الحج         | 'n       | فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير               | "        | >          | 141         |
| » (•44)           | "        | آذن للذين يقاتلون بانهم طاموا                  | n        | >          | 144         |
| » (·o/)           | ))       | وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبي الا أذا تمنى | D        | ))         | 19.         |
| » (• <b>v</b> A)  | *        | وجاهدوا في الله حق جهاده                       | n        | ď          | 197         |
| (۲۰۰۷) المؤمنين   | Ŋ        | الذين هم في صلاتهم خاشعون                      | n        | 'n         | 197         |
| (۰۰۳) النور       | ))       | الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة              | ))       | D          | 194         |
| » (• YA)          | ))       | يا أبها الذبن آمنوا لا تدخلوا بيوتاً           | n        | Ŋ          | 190         |
| » (••A)           | n        | يا أيها الدن آموا ليستأدنكم الدين ملك أعاكم    | "        | D          | 197         |
| » (•٦١)           | ))       | ليس على الأعمى حرح ولا على الأعراح حرج         | n        | ))         | 144         |
| (۲۳۰) الفرفان     | ")       | واذا حاطبهم الجاهلون قالوا سلاما               | n        | ))         | 7.7         |
| (۲۲٤) الشمراء     | <b>»</b> | والشعراء يتبعهم الغاوون آلم تر انهم            | D        | D          | 4.4         |
| (٠٥٠) الفصص       | 1)       | واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه                    | "        | D          | 3.4         |
| (٠٤٦) العنكبوت    | "        | ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالق هي أحس         | D        | »          | 4.0         |
| (٠٣٠) ألم السجدة  | ))       | فاعرض غيهم وانتظر أنهم منتطرون                 | 'n       | ))         | 4.4         |
| (٠٠٠) الأحزاب     | "        | ادعوهم لآبائهم هو أقسط عبد الله                | "        | 'n         | Y.Y         |
| » (·o۲)           | "        | لا يحل لك النساء من يعد ولا أن تبدل            | ))       | Ŋ          | <b>Y•</b> X |
| (۱۰۲) الصافات     | n        | يا بنى انى أرى فى المنام أنى أذبحك             | ))       | n          | 11.         |
| (۱۷) ص            | "        | اصبر على ما يقولون<br>م                        | ))       | ")         | 414         |
| (۰۲۳) ص           | ))       | فطفق مسحأ بالسوق والأعماق                      | n        | Ŋ          | 714         |
| (٠٤٤) ص           | "        | وحذ بيدك ضغثاً فاضرب يه ولا نحمث               | ))       | <b>'</b> ) | 317         |
| (۰۰۰) حمسق        | "        | والملائكة يسبحون بحدد ربهم ويستغفرون           | "        | <b>»</b>   | 317         |
| » (• \ •)         | ))       | لىا أعماليا ولكم أعمالكم لاحجة بينيا وبينكم    | »        | <b>»</b>   | 710         |
| • (•٢•)           | n        | من كان يريد حُرث الآخرة نزد له في حرثه         | •        | ٠          | 710         |
| • (•٣٣)           | •        | قل لا أسألكم عليه أجراً الا المودة في القربي   | ٠        | •          | 717         |
| . ,               |          | -0 4 5 mm. y. 1 4 po 21 100                    | -        | •          | 1 7 4       |

### سحيفه

٨٤ مطاب في شرب عمر رضي الله عنه النبيذ حين طعن وتبين ذلك النبيذ

« في أنه رضى الله عمه كان يجلد على الرائحة

( في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم اذا رائكم من شرائكم ريب والرد على المحتج به

٥٢ « في تبين حديث السقاية وأنه لايجوز الاحتجاج به

٥٣ « في تفسير الميسر

٥٤ « استطراد لنفسير قوله تعالى ويسئلونك عن البتامي الآية

٥٦ « مذهب ابن عمر في تحريمه نكاح الكتابيات ورد ذلك

٣ مذهب أبو حنيفة في قوله تعالى انما المنسركون نجس بان المراد بهم أحل الأوثان

٥٨ « مذهب أبو حنيفة في نكاح إماء أهل الكتاب

٥٨ « مذهب العلماء في نكاح الحربيات

٥٨ « "هسبر السكاح في اللغة

الفرح « لا يحرم من الحائض الا الوطء في الفرح

۳۱ « في ان معني يتطهروا ويغتسلوا واحد

٦٢ « اختلاف العاماء في معنى الإقراء لعة

٦٣ ﴿ الذين قالوا الإقراء الحيض أحد عشر صحابي وذكرهم بالمائهم

٦٤ « بيان القائلين ذلك من التابعين وفتهاء الامصار

٦٤ « بيان ما في ذلك من اللغة والنظر

٦٦ « اجاع العلماء على أن المطاقة ثلاثًا أدا ولدت فقد خرجب من العدة

٣٠ ٥ قول الحس البصري لايجوز أن يحاع الرجل إمرأته إلا باذن الساطان والرد عليه

٣٩ « في المنقول على ابن عباس الله حمع بين رجل و امرأنه بعدان طافها تطايقين وحالمها و الهمل الشواذ

٧٢ في تبيس مذاهب الأثمه فيمن تجب عليه نعمة الصغير

٧٤ « اختلاف الصحابة في عده المتوفى عنها زوحها

٧٥ « فى عدة المتوفي عنها زوحها فى الجاهلية

٧٦ « مذهب الأثَّة في خروح المعتدة أيام عدتها

٨١ « في سع الحر بما عليه من الدِّين قبل الاسلام

۸۳ « مذهب ابن جرير في وجوب من اشترى شيئاً لأجل أن يكتب ويشهد

٨٤ « شهادة خزيمة بشهادة رجلين

٨٩ ﴿ فَى أَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهُ وَسَلَّمُ أَذًا أَرَادَ الدَّعَاءُ عَلَى أَحَدُ أُو لا حَدْ قدت

٩٢ « مذهب الصحابة في مال اليتم عند احتياح الوليّ اليه

٩٩ « مذهب الصحابة في الرابى النَّكُرُ واختلافهم في ذلك

١٠١ مطلب في تفسر حديث النهي في ان يجمع بين الحالتين والعديد.

### 

- ١٠٧ ﴿ اختلاف العلماء في الرضاعة بعد الحولين
- ١٠٣ « في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن والاجماع على تحريم المتعة
  - ١٠٤ « فى ان الاستمتاع يطلق على التزويح والسكاح
- ١٠٦ ﴿ كَانَ الرَّجِلِ يَعَاقِدُ الرَّجِلِ عَلَى انْهِمَا اذَا مَاتَ أُحَدُهَا وَرَبُهُ الآخِرِ
- ١٠٩ « زعم بعض أهل اللغة ان معنى الا الدين يصلون أى ينتمون والرد عايه
  - ١١٣ « احتلاف الأُثَّة في معنى قصر الصلاة حالة الخوف
    - ١١٤ « اختلاف الصحابة في آخر ما نزل من القرآن
      - ١١٧ « في ذمائح أحل الكتاب والمجوس
- ١٢٠ « فيمن قرأ (وأرجلكم) الخفض وأن المراد به المسح ولكنه نسخ بفعله صلى الله عليهوسلم
  - ۱۲۳ « في ساب نزول قوله تعالي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
    - ١٧٤ « اختلافهم فى تعيين المحارب لله ورسوله والحكم فيه
  - ١٣٠ « في قوله تمالي ومن لم يحكم بما أنرل الله وأنها وأخوانها نزلت في اليهود
  - ١٣٣ « سبب نزول قوله تعالى يا أيها الدين آمهوا شهادة بيسكم اذا حصر أحدكم الموت
    - ١٣٤ « اختلاف الأئمة في كيمية استحلاف شاهدى الوصية
    - ۱۳۸ « في تفسير قوله تعالى (وآثوا حفه يوم حصاده) واختلاف العلماء فيه
      - ١٤٢ « اختلاف العاماء في لحوم الحمر
  - ١٤٤ « في تفسير ( ولا تأكلوا نما لم يدكر اسم الله عايه ) واختلاف الأثَّمة في ذلك
    - ١٤٩ « اختلافهم في قسمة السهم الحاسس من الأسال
      - ١٥٠ « في سبب نزول آبة الأنفال
  - ١٥٨ « في ان تأليف القرآن عن الله نعالى وعن رسوله وأنه لا مدحل لأحد في ذلك
    - ١٦١ ﴿ بِيانَ الأَشْهِرِ الحَرِمِ
  - ١٦٢ « في اجلاء عمر رصى الله عنه أهل نحران وطعن أمل الأهواء عايه في ذلك والرد عايهم
    - ١٦٤ « حكم الأساري من المشركين
    - ١٦٥ « حكم دخول الهود والنصارى المسجد الحرام وسائر المساحد
      - ١٦٩ « الفرق بـين الفقراء وبـين المساكين وفيه أحد عشر قولاً
        - ١٧٠ « في تعريف المسكين
        - ١٧١ « اختلاف العاماء في قسم الركاة
    - ١٧٢ « تصدر ماقي الأصاف الثمانية المدكورون في آية انما الصدقاب
    - ١٧٥ « مراجعة عمر للبي صلى الله عايه وسلم في الصلاء على عبد الله بن أبي بر سلول
      - ۱۸۲ « سبب ترول قوله نعالى وماكان استغفار ابراهيم لأبيه
- ١٨٨ « في الحكم في الحرث الدي نفيم، به غنم القوم والرد على أبي حديقة لقوله لا ضمان في دلك

### حم رجمة المؤلف كه⊸

### 

هوأ بو جعفراً حمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس المرادى النحوي المصرى (المصنف) عرف بأبى جعفر النحاس و قال ابن خلكان في وفيات الاعيان والنحاس بفتح النون والحاء المشددة المهملة وبعد الالفسين مهملة هذه النسبة الى من يعمل النحاس وأهل مصر يقولون لمن يعمل الاواني الصفرية النحاس وقلت وفي طرة الاصل المخطوط المطبوع عليه لم يذكره بالنحاس بل عرفه بالصفار والنسخة مصرية كتبت سنة ٧٧٤

ذكره ابن خلكان فى كتابه المذكور وقال كان من الفضلاء والسيوطى فى بنية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة وقال كان من أهل الفضل الشائع والعلم الذائع والحافظ الذهبى فى مشتبه النسبة ويافوت الحوى فى المعجم استطراداً وأثنيا عليه والدانى فى طبقات القراء والبستاني فى دائرة المعارف وليس منهم من ذكر تاريخ ولادته

أخذ النحو والادب عن أبي الحسن على بن سلّمان الاخفش الاصغر النحوى وأبي اسحاق الرجاج وابن الانبارى ونفطويه وأعيان أدباء العراق وكان قدرحل اليهم من مصر وتسرع السيوطى فقال وعن المبرد ولم يذكر ذلك غيره ثم حكى بعده عن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس قال وخرج الى العراق ولتى أصحاب المبرد ٠٠ وروى الحروف أى الفراآت فيا ذكره الدانى في طبقات القراء عن أبي الحسن بن شنبوذ وأبي بكر الداحونى وأبي بكر ابن سيفوسمع الحسن بن عليب وبكر بن سهل وسمع بمصر أحمد بن شعيب (الامام النسائي) وغيره ٠٠ قال ابن يونس وكان عالما النحو صادقاً ٠٠ وقال السيوطى وقلمه أحسن من اسائه وكان لا ينكر أن يسئال أهل النظر ويناقشهم عما أشكل عليه في تصافيه وحبب الى الناس وغبة كبيرة في الأخذ الأخذعنه وأفاد ٠٠ قلت وكان يرى وأي الشافى فيما ظهر لى من كتابه هذا وينكر على أهل القياس بصيراً في علم الاثر ورجاله مبرزاً في كثير من الفنون وله من التصافيف قسير القرآن وسهاه السيوطى كتاب معافي القرآن ٠٠ قلت قسير القرآن وسهاه السيوطى كتاب معافي القرآن ٠٠ وكتاب إعراب القرآن ٠٠ قلت

ونسخته في دار الكتب الخديوية بمصر وفي عدة من دور الكتب في البلاد الاوروبية . وكتاب الناسخ والمنسوخ . . وهو هذا الذي وفق الله لطبعه وقد ظفرت به بيد أحد باعة الكتب من أسيوط وكان يتعقبه أحد دكاترة جمية المستشرقيين من بلاد المانيا فسبقته اليه وهي النسخة الوحيدة في الشرق كله بعد استقصاء فهارس دور الكتب الشرقية والحمد لله للذى وفق لنشره. وتفسيرأ بيات سيبويه. • قال ابن خلكان ولم يسبق الى مثله. وكتاب التفاحة في النحو . وكتاب في الاشتقاق . وكتاب أدب الكتاب . وكتاب الكافي في النحو . وكتاب المعانى وفسره في عشرة دواوين واملاها . . هكذا قال البستاني في دائرة المعارف وهو غلط والصحيح وفسر عشرة دواوين واملاها وكتاب المعاني كتاب مستقل • وكتاب في شرح المعلقات السبع • • قلت وقد ظفرت به وهوفي مجلد وسط • وكناب طبقات الشعراء . وكتاب الوقف والابتداء صغير وكبير . وكتاب المبتهم (أو المهمم) في اختلاف البصريين والكوفيين . وكتاب شرح المفضليات وغير ذلك

قال ابن خلكان وكان فيه خساسة وتقتير على نفسه واذا وهب عمامة قطعها ثلاث همأئم مخلا وشحا وكان يلي شراء حوائجه ينفسه ويتحامل فيها على أهل ممرفته

توفي بمصر يوم السبت لحنس خلون من ذي الحجة سنة ٣٣٨ وقيل سنة ٣٧ وكان سبب وفاتهانه جلس على درج المقياس على شاطئ النيل فى أيام فيضه وهو يقطع بالعروض شيئاً من الشعر فقال بعض العوام هذا يسحر النبل حتى لايزيد فنذلو الاسعار فدفعه برجله في النيل فلم يوقف له على خبر بمد ذلك رحمه الله تمالى

محمد امين الخانجي



### سحيفه

١٨٢ مطاب حكم الأضحية والأكل منها

١٨٧ « اختلاف العاماء في الإدحار من الأُضعية

۱۸۸ « في العقيقة وانه ذيح مىدوب كالصحية

١٩٠ « أمكار المؤانف حديث الفرانيق العلى

١٩٣ « قول أهل العثيا من زنا بامرأة فله أن يتزوجها

١٩٤ « السبب في نرول قوله تعالى والزانية لا ينكحها الا زان الآية

١٩٥ « تُعسير الاستثماس من آية الاستئذان والرد على من قال علط كاتب الوحي في دلك

٣٠٠ ( فى تفسير قوله تعالى وان تأكلوا من بيوتكم

۲۰۱ « سبب نزول هذه الآية

٣٠٢ « في العرب تقول سلاما أي سلما منك وتخطئة سببويه في هذا

۲۰۹ « فی جواز أن باسخ ماكان ثواماً بما دو أعظم منه من الثواب

۲۱۲ « في ان البيان خلاف السخ

۲۲۱ د مذهب على رصى الله عنه في أسارى الخارجين عايه

٣٢٧ « في ان الفتح المعني بقوله بعالى ( انافتحا الك فتحاً مبيداً ) هوفتح الحديبية

٢٢٤ ﴿ فِي خَلَقَ اللَّهُ السَّمُواتُ وَالأَرْضُ

۲۲۸ « ان الله ليرفع ذرية الؤمن معه في درجته وان كانت لم تبلغها بعماما لنقر بهم عينه

٣٢٩ « في أن مدهب الأمام أحمد يحبج الانسان عن عيره ويتصدق عنه

٧٣٠ « استخلاف النبي صلى الله عايه وسلم على الصلاة بمعنى استخلافه على امامة المسامين

٣٣٢ ٪ اختلاف الأئمة في النيء هل هو النسيمة أو غيره

٣٣٧ ٥ تخاصم على والعباس ألى عمر رضي الله عنهم في أرض بني النصير

٢٣٦ ﴿ فِي انْ الْعَدُو اذا بَعَدُ وَجِبُ أَنَّ لَا يُقَاتِلُ حَتَّى يَدْعَا

٣٣٨ ﴿ صَاحِ الْحَدَيْنَةِ وَكَتَابُهُ صَلَّى اللَّهُ عَايِهُ وَسَلَّمُ الصَّلَّحِ إِ

٧٤٧ « ما نضمه حديث صابح الحدبيه من الآداب والأحكام في نيف وثلاثين موسماً

٧٤٧ « في حكم المرأة المسامة تأتى مهاجرة من دار الحرب مدة الحدنة

٢٥٤ « في حكم زكاه العطر

٧٥٥ « اختلافُ الصحالة والأثمَّة في مقدار ما يخرح من العر والزيب

٢٥٦ « اختلافهم في اعطامًا لأهل الذ.ة

٢٥٧ ﴿ اخْتَلَاقَهُمْ فِي اخْرَاجُهَا عَنِ الزُّوجَةِ وَالْمُكَانِبِ وَعَيْرُهَا

۲۵۷ « في تقديرهم الساع واحتلافهم فيه

٢٥٨ « للمصنف في اصط الأخبار والإخبار وهو آخر الكتاب

من تم العبرس أنه

### - على فهرس كتاب الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة الفارسي كالهم-

محدثا

٣٦٠ مقدمة الكتاب وتعداد آيات القرآن وتقسيهما

٢٩٠ باب بيان الىاسخ والمنسوخ

٢٦١ مطلب النسخ في لغة العرب

٢٦٣ فصل اختاف العاماء فيا يقع عليه النسنع

٣٦٣ باب بيان السور التي فيها الناسخ والمنسوخ

٣٦٤ باب بيان السور التي لم يدخالها الناسخ ولا المنسوخ بمرة الصحيفة ٦٤ وصحتها ٣٦٤

٢٦٤ باب بيان السور التي فيها المنسوخ دون الناسخ

٢٦٤ باب بيان السور التي فيها الماسخ دون المنسوخ

٢٦٥ باب بيان المنسوخ في القَرآن مآية السيف

٢٦٨ باب بيان ما سنح في القرآن مآية القتال

٢٦٨ باب بيان الآيات المسوخة بالاستثناء بعدها

٢٦٩ باب بيان ما في الآيات المنسوخة على البطم

٢٧٤ فإت بيان السور على النظم وما فهامن الناسخ والمنسوخ

مع أم الموس الله

|                               |          |                                             |                                       |              |             | ئە         | عهيا           |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| / \ n 31                      |          | مي هم يأتصرون                               | ، اذا أساسه ال                        | , والدين     | وله نعالى   |            | 14             |
| الآية (٣٩) حمسق               |          | مي عمم يامصرون<br>م فسوف يعلمون             | وغبه وقل سلا                          |              |             |            | 1/4            |
| « (۸۹) الرحرف                 |          | ا للدبن لا يرجون<br>أ للدبن لا يرجون        | ر بهم رس مار<br>ون آمنوا خف           | قل للذ       | "           | » <b>'</b> | <b>/ / / /</b> |
| « (۱۳) الجائية                |          | باللخان له يرجحون<br>الرسل وما أدري         | ین شور مسرو<br>کنت مدعا م             | قل ما        | <b>»</b>    | )) '       | 119            |
| « (٠٩) الاحناف                |          | رسن وما ادري<br>ا فصرب الرقاب               | م الدين كه ه                          | فاذا اء      | ))          | » ·        | 14+            |
| ر ( ٠٤ ) عد<br>( س )          |          | العامرت الرقات<br>السلم وأنتم الأعلون       | ا و تدعه الله ا                       | فلا تبن      | D           | » ·        | 444            |
| » (٣o) »                      |          | لسم و اللم الرعبون<br>ألمانه الله الم       | اً لك فتحاً مبيناً                    | [ا فتحد      | n           | "          | 777            |
| « (۱۰) المتح                  |          | میشتر امد بات<br>مبع بحدد ربك               | لل ما هولون ور                        | فاصبرء       | »           | ))         | 774            |
| « (۳۹) ق                      |          | بع الجدور                                   | الهم حق لاسائل                        | وفي أمو      | ))          | ))         | 440            |
| « (۱۹) الذاريات               |          | ع واحروم                                    | به هما أنت بملوم<br>بهم هما أنت بملوم | فتول ء.      | >           | ))         | 440            |
| » (ot) »                      |          | ۳۰<br>نکم ه                                 | ۱۷<br>محمد ربك سين                    | وسيح         | ))          | ))         | 177            |
| الطور ( ٤٨ ) الطور            |          | اسم                                         | ر.<br>للانسان إلا .                   | وأن لدير     | <b>»</b>    | "          | 717            |
| النجم (٣٩) النجم              |          | اسم                                         | عاهروں من لس                          | والدين       | ))          | ))         | 741            |
| ر ۱۰ ) اجوده                  | )        | ميم<br>ميم الرسول                           | بن آمسوا ادا نام                      | يا أيها الد  | <b>»</b>    | n          | 441            |
| " ( ' ' /                     | )<br>))  | يم اردون<br>أهار الهري                      | على رسوله مو                          | ما أفاء الله | »           | ))         | 747            |
| , ,                           | "<br>D   | يقاتلوكم في الدين                           | الله عن الدين إ                       | لاينهاكم     | 'n          | n          | 740            |
| (۸۰) المتحة<br>(۱۱)           |          | ، كالمؤمنات مهاجرات<br>مكم المؤمنات مهاجرات | ن آمیوا اذا حا                        | يا أيها الذ  | n           | "          | 747            |
| " \ /                         | ))<br>n  | جكم الى الكمار فعاقبتم                      | م شورٌ من أدوا.                       | وان مات      | D           | "          | 729            |
| ( )                           | ))<br>)) | بعم على معادمار معادبهم<br>نات سادهنك       | ا فا جاءك المؤم                       | يا أيها السي | n           | *          | 40+            |
| (۱۲) «<br>(۴۰) الطلاق         | "        | أن نصم                                      | لأحمال أجلهن                          | وأولات اا    | >>          | "          | 40+            |
| ( ۰۰ ) الطلاق<br>( ۰۰ ) سأل   | <i>"</i> | 8                                           | اً حميلا                              | فاصبر صبر    | ))          | *          | 107            |
| (۲۰) المزمل<br>(۲۱) المزمل    | "        |                                             | ، قم الليار إلا قا                    |              |             | V          | 401            |
| (۱۰) المرمل (۱۰)              | "<br>*   | رهم هحراً حميلا                             | ما يقولون واهم                        | واصبر على    | <b>»</b>    | ))         | 404            |
| (۲۶) «<br>(۲۶) الدمر          | ))       | عه لمازطو بلا                               | فاسجد له وسن                          | وم الايل     | , »         | ))         | 404            |
| (۱۲) الدهم<br>(۱٤) الأعلى     | "        | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | ل تدكى وذكر                           | د أفاح مر    | <b>5</b> )) | ,          | 401            |
| (۲۱) الغاشية                  | <i>"</i> | ٦٠.٠٠                                       | ت مدكر الآيا                          | ذكر أناأ     | <b>,</b> ,  | ))         | 404            |
| (۲۲) العاشية<br>(۲۰) الانسراح | "        |                                             | ق<br>فانصب والی رب                    |              |             | 3          | 707            |
| (۱۱) الاسراح                  | ,,       | - 4                                         |                                       | •            |             |            |                |

معلى تم المهرس الأول لكتاب الباسخ والمنسوخ اللهوم المعالب المهمة منه )

## - مع فهرس المطالب المهمة من كتاب الناسيخ والمنسوخ لأ بي جعفر النحاس كان

### جحيفه

١٣ مطاب في الصلاة الى البيت المقدس ومتي نسخت

في الصلاة الورطي ومعني القنوت 10

في سبب نرول آية القصاص 17

فى الرَّجِل بقتل امرأة ومدهب على رضي الله عنه في ذلك 14 7.

في صوم النصاري

اجماع العلماء على انالمشايخ والعجائز الذين لايطيقون الصيام لم الافطار 41

اختلاف العلماء في الحملي والمرصع ادا حافتا على ولديهما 44 44

فى سبب نزول قولًا حتى يَتسين لكم الخيط الأبيض من الحيط الأسود 44

ان المشركين يقاتلون في الحرم وغير.

ان القصاص لا يكون الا لاساطان 47

الاسلام ثمانية أسهم ومنه الجهاد 49

في تعيين الأشهر الحوم 4.

فى اعتمار العرب في الجاهاية the

الضمير فىقوله تعالى (ثم محلها الى البيت العتيق) للنُدن لا للماس 44

اختلاف العاماء في العمرة » TE

احتلاف العلماء في الاشتراط بالحج » 40

اختلاف العلماء في حجه حالى الله عليه وسلم حجة الوداع n 27

في أن الامام أذا احتار قولاً يحوز ويجوز عيره وحب أنَّ لا يحالف 44 ma

الحلاف الوارد عن الصحابة في أسباب تحريم الحمر 2+

في الموفيق مين هذا الحلاف ورده اسبب وأحد

في حد السكران ٤١

بيان الحمر المحرمة وماهي 21

في الرد على من قال بتحليل السيذ وبيان السبد الذي كانوا يشر بونه 21

فی أن كل مسكر حرام وكل مسكر خر 24

فيس قال ان الحمرلا يكون الامرالعبية ورده 2 5

فيس قال أن المحرمالنسرية الأخيرة التي تسكر ورد. 20

معارضة المعارضين لبعض الأحاديث والرد عليهم ٤V

أجماعهم على تحريم قليل ما أسكر كثيره ٤Y 'n



- النف كان

الامام الاجل الحجة أبى جعفر محمد بن اسمعيل الصفار المرادى السحوى المصرى المسنف عرف ( تأبى حعفر السحاس ) المتوفى سئة ٣٣٨ هجرية رواية أبى تكر محسد بن على ابن احمد الأدفوى السحوي رحمة الله عليهم أحمعين

عنى بتصحيحه وتعليق طرره محمد أمين الحانحي الكنى بقراسه على الاستاد العلامة الشيخ احمد بن الأمين الشكيطي ريل القاهره حالاً ٥٠ بعدمقابلته على أصل صحيح كتب سنة ٢٢٤ هجرية

﴿ الطبعة الاولى \_ سنة ١٣٢٣ محرية ﴾

طمع علی نفقة مولوی محمد عمد الله حیتیکر وشرکائه تاحران کتب استانه به مصر سوریا به هندستان

(حقوق إعادة طبعه محفوطة لمصححه)

( تنسه ) اتماما للهائدة الحقيا بآخره كتاب الموجز فى الباسخ والمنسوح للامام الاحل الحافظ المظمر من الحسس بن زيد نزعلى س خزيمة الهارسي

(طمع بمطبعة السعادة بجوار محافطة مصر)

# التنال المنظمة

أخبرنا الفقيه العالم الكامل فحر الدين عبد الله بن حسن بن عطية السغدرى الشاورى رحمه الله اجازة في شوال سنة عشر وسبعمائة ٥٠٠ قال أنبأنا الفقيه أحمد بن على السرددى عن الفقيه أبى السمود بن حسن الهمداني عن شيخه الامام داود بن سليان (١) فال ٥٠٠ وقال أبو جعفر كه أحمد بن اسميل الصفار المصنف النحوى رحمة الله عليهم أجمين ٥٠٠ قال

نبندئ في هذا الكتاب وهو هو كناب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم به بحمد الله الواحد الجبار و العزيز القهار و المعبد خلفه بما يكون لهم في الصلاح وما يؤذنهم اذا عملوا به الى الفلاح و وصلى الله على رسوله محمد الاوين وعلى آله الطيبين وعلى جميع أنببائه المرسلين و بالحكم والنصح للأمم وفن مرسل بنسخ شريعة قد كانت وأثبات أخرى قد كتبت و ومن مرسل بتبيت شريعة من كان قبله و ومرسل بأمر قد علم الله جل وعز انه الى وقت يعينه ثم ينسخه بما هو خير للعباد في العاجل وأنفع لهم في الآجل أو بها هو منله ليمحنوا وينابوا كما قال جل ثناؤه ( ماناسخ من آية أو نفسها نأت بخير منها أو مناها) وقال ( واذا بد انا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون) و فتكلم العلماء من الصحابة والتابعين في الناسخ والمنسوخ ثم اختلف المناخرون فيه فنهم من جرى على سنن المتقدمين فوفق و ومنهم من خالف ذلك فاجتنب فن فيه فيه من جرى على سنن المتقدمين فوفق و منهم من خالف ذلك فاجتنب فن

(۱) \_ هكا. او وحرفي صدر السخه الى و وعت الما بعد البسمله فقط ٠٠ وسعر دالكلام عليهم مع الأدفوى راوبة الكتاب وكداكل من يدكر ولم الأدفوى مع رحمه المؤلف ودكر مؤلفاته و تؤجر ذلك الى آخر الكماب إن شاء الله بعالى ٠٠ وأما مابدكره المصنف في حاماب إسناده فانا ندكر المحهولس منهم في كراسه على حدسها بالعطو حر بدل على ١٠ الله من حرح أو بعد لى و يكون با لك إن شاء الله أحسنا الحا ، تفي طبع هذا الكماب والله ولى الدوفيق

المأخرين من فال ليس في كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ وكابر الميان واتبع غير سبيل المؤمنين . ومنهم من قال النسخ يكون في الاخبار والأمر والنهى . . ﴿ قال أبو جمفر كه وهذا القول عظيم جداً يؤل الى الكفر لان قائلا لو فال قام فلان ثم فال لم يتم ثم فال نسخنه لكان كاذبا . وقد غلط بعض المتأخرين فقال إنما الكذب فبا . ضى فأما المستقبلة فهو خلف وفال في كناب الله عز وجل غير ماهال قال جل ثناؤه ( الوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ) وقال جل ثناؤه ( بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ) . وقال آخرون بان الناسخ والمنسوخ الى الامام ينسخ ما شاء . . وهذا الفول أعظم لأن النسخ لم يكن الى النبي صلى الله عليه وسلم الا بالوحيي من غير القرآن فإ الرنفع المنان عوت النبي صلى الله عليه مذان عوت النبي صلى الله عليه مذان عوت النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع النسخ . . وقال قدوم لا بكون النسخ في الاخبار الافيما كان فيه حكم واذا كان فيه حكم جاز فيه النسخ وفي الأمر والنهى . . وفال قوم النسخ في الأمر والنهى غاصة . . وقول سادس عليه أئمة العلما وهو ان النسخ في الأمر والنهى وما كان في معناهما وهذا يمر بك مشروحا في مواضعه في المتعبد اله ذكر ناه (١٠ م واندي وما كان في معناهما وهذا يمر بك مشروحا في مواضعه ذلك فيكون النسخ في الأمر والنهي وما كان في معناهما وهذا يمر بك مشروحا في مواضعه اذا ذكر ناه (١٠ م ونذكر اختلاف الناس في نسح القرآن بالهرآن وفي نسخ القرآن بالقرآن ب

(١) \_ قاس العول الحامس من هذه الاقوال حكاه هذه الله ابن سلامه عن محاهد وسعيد بن حسر وعكر مه بن عمار معمول والو يدخل النسخ الاعلى الأمر والنهى فقط افعلوا أولا تعملوا واحسموا على دلك بأشياء منها فولهم ال خبرالله تعالى على ماهو به م وأما الدول الأول فهو شبيه لما حكاه س عندالر حس بن زيد بن أسلم والسدى م قال قالا قد يدخل النسخ على الأمر والنهى وعلى حميع الاحبار ولم تعصلا وبابعهما على هذا القول حاعه ولا حجه لهم في دلك من الدرابه واعايمه مدون على الرواية م وأما المهول السادس فقد حكاه عن الصحاك بن مراح م و قال قال الصحاك مدحل النسخ على الامر والنهى وعلى الاحبار الى معناها الأمر والنهى وسلى وقله تعالى (الزابي لا يسكح الارابية أو مسركة والزابية والزابية والزابية والزابية ووله تعالى ويد مسركة وعلى الاخبار الى معناها الأمر والله وله تعالى وقله تعالى وسوره يوسف عليه السلام قال ( مرعول سنع سين دأنا ) و ومنى ذلك از رعوا و مثل قوله اله بارسول الله ) أى قولوا له بارسول (قلولا ال كنم غير مدسين ترجعومها) يهنى الروح ومثل قوله (ولكن رسول الله ) أى قولوا له بارسول

والسنة وفى نسخ السنة بالقرآن . و ونذكر أصل النسخ فى كلام العرب لنبنى الفروع على الاصول . و ونذكر الفرق بين الاصول . و ونذكر الفرق بين النسخ والبداء فانا لا نعلم أحداً ذكره فى كتاب ناسخ ولا منسوخ وإنما يقع الغلط على من لم يفرق بين النسخ والبداء والتفريق بينهما مما يحتاج المسلمون الى الوقوف عليه لمعارضة اليهود والجهال فيه . و ونذكر الناسخ والمنسوخ على ما فى السور ليقرب حفظه على من أراد تعلمه فاذا كانت السورة فيها ناسخ ومنسوخ ذكر ناها والا أضربنا عن ذكرها الا أنا نذكر إنزالها أكان بمكة أم بالمدينة وان كان فيه اطالة نضطر الى ذكرها أخر ناها و بدأنا بما يقرب ليسهل حفظه . و وبدأ باب الترغيب فى علم الناسخ والمنسوخ عن العلماء الراسخين والأثمة المتقدمين

--- <\*\* \*\*\* ---

### - ﴿ باب ﴾ -

### ( الدغيب في تعلم البادخ والمنسوح)

حدثنا أبو العباس أحمد بن على بن الحسن بن اسحاق المصرى البزاز المعروف بالكسائي بكة حرسها الله قال حدثنا أبو بكر محمد بن على بن أحمد الأدفوى النحوى قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسمعيل الصفار النحوى قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبى داود الانبارى بالأنبار قال حدثنا يحيى بن جمفر فال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبى اسحاق عن عطاء بن السائب عن أبى البحترى فال ٥٠ دخل على بن أبى طالب رونى الله عنه المسعبد فاذا رجل يخوق الناس فقال ما هذا قالوا رجل يذكر الناس فقال ليس برجل يذكر الناس والكنه يقول أنا فلان ابن فلان فاعرفونى فارسل اليه أتعرف الناسخ والمنسوخ فقال لا قال فاخر جمن مسجدنا ولا تذكر فيه (١٠) \* وحدثنا محمد بن جعفر قال أنبأنا عبد الله بن

الله قال وإذا كان هـذا معنى الحبركان كالأمر والنهى • • ثم حكى قولا آحر لم يدكره المصـف • • قال وقال آحرون كل حمله استنى الله تعالى مها بالاقان الاستنباء باسنح لهما

(٢) ــ قال دكر هدا الخبر ابن سلامه وسمى الرحل نصد الرحمى بن دات وقال كان صاحباً لابى موسى الاشعري وقد تحلق الناس عليه سألونه وهو يحلط الأمر نالمهي والاباحه بالحطر فقال له أنعره ع

يحيى قال حدثنا أبو نُعيم قال حدثنا سفيان الثورى عن أبي حُصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال ٠٠ انتهى على بن أبي طااب رسي الله عنه الى رجـل يعظ الناس فقال أعلمت الناسخ والمنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابن دسيم قال حد أناسليان قال حد أنا شعبة عن أبي حصين عن عبد الرحمن السلمي . . قال مرعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه برجل يعظ قال هل عرفت الناسخ والمنسوخ قال لاقال هلكت وأهلكت \* وحـدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله عز وجل ٠٠ ( و•ن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كشيراً )قال المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحرامه وحلاله وأمثاله \* حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال أنبأنا أبو نعيم عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزام قال . . مر ابن عباس بقاص يعظ فركله برجـله وقال أتدرى ما الناسخ والمنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت \* حــد ثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابن دسيم عن موسى عن أبي هلال الراسبي قال سمعت محمداً وحدثت عنه قال قال حذيفة . . إنما يفتى الناس أحد ثلاثة رجــل تعلم منسوخ القرآن وذلك عمر رضى الله عنه ورجل قاض لا يجد من القضاء بدا ورجُل متكلُّف فلست بالرجلين الأولين وأكره ان أكون الثالث \* وحدثنامحمد بنجمفر قال حدثنا ابن دسيم عن موسى عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي البحترى ان علياً رضى الله عنه ٠٠ دخل مسجد الكوفة فرأى قاصاً يقص فقال ما هـذا قالوا رجل محدث فال ان هذا يقول اعرفوني سلوه هل يعرف الناسخ من المنسوخ فسألوه فقال لافقال لا تحدث 

### -× -1 80-

( اختلاف العلماء في الدي يدسح الفرآن والسنه )

لامله في هذا خمسة أقوال ٠٠٠منهم من يقول القرآن ينسخ القرآن والسنة وهذا قول

الدا. خ من المسوح قال لا قال هاكم وأهاكم أبومن أن فقالله أبويحي فعال أ. . أبواعر ووني وأخد أدبه فصنايها وفال لا تقص في مسجدنا بعد

الكوفيين ٠٠ ومنهم من يقول ينسخ القرآن القرآن ولا يجوز أن تنسخه السنة وهذا قول الشافعي في جماعة معه ٠٠ وقال قوم تنسيخ السنة القرآن والسنة ٠٠وقال قوم تنسخ السنةالسنة ولا ينسخها القرآن . . والفول الخامس قاله محمد بن شجاع قال الاقوال قد تقابلت فلا أحكم على أحدها بالآخر وفالأبوجمفر وحجة أصحاب القول الأول في ان القرآن ينسخ بالقرآن والسنة قول الله تمالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وقال (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنةأو بصيبهم عذاب أليم) وقال (فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) الآية ٠٠ وقد أجمع الجميع على ان القرآن اذا نزل بلفظ مجمل ففسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه كان بمنزلة القرآن المتـــلو فكذا سبيل النسخ واحتجوا بآيات.ن القرآن تأولوهاعلى نسخ القرآن بالسنة ستمر في السور إن شاء الله تعالى . . واحتج من قال لا ينسخ القرآن الا بقرآن بقوله عز وجل(نأت بخير منها أو مثلها) وبقوله ( قل ما يكون لي ان أبدُّله من تلقاء نفسي )٠٠٠ وأصحاب القول الاول يقولون لم ينسخه من قبل نفسه ولكنه بوحي غير القرآن ٠٠ وهكذا سبيل الاحكام إنما تكون من قبل الله عز وجل . . وقد روى الضحاك عن ابن عباس نأت بخـير منها أو مثلها نجعل مكانها أنفع لكم منها وأخف عليكم أو مثلها في المنفعة أوننساها يقول أو تتركها كما هي فلا ننسخها. وأحتبج أصحاب القول الثالث في انالسنة لا ينسخها الاسنة لأن السنة هي المينّة للقرآن فلا ينسخها والحجة عليهم أن القرآن هو المبين نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بطاعته فكيف لا ينسخ قوله ٠٠٠ وفي هـذا أيضا أشياء قاطعة قال الله تبارك وتعالى (فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار) فنسخ بهذا مافارق النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عايه . . ومن هذا أن بكر بن سهل حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع زيًا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماتجدون في التورَّاه في شأن الرجم قالوا نجلدهم ويفضحون فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فذهبوا فأتوا بالتوراة فنشروها فِيل رجل منهم يده على آية الرجم ثم قرأماً بعدها وما قبلها فقال عبد الله من سلام ارفع يدك فرفعها فاذا فيها آية الرجم قالوا صدق يامحمد ان فيها آيه الرجم فأمر بهما رسول الله صلى

الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر فرأيته يجنى على المرأة هنها الحجارة ٠٠٠ حكى أهل اللغة انه يقال جنى فلان على فلان اذا أكب عليه (١) ومنه الحديث ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه جنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقه وفبل بين عينيه وقال طبت حيا وميتا ٠٠٠ فوقال أبو جعفر ﴾ وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الا من فبل أن ينزل عليه في الزناة شي ثم نسخ الله تعالى فعله هذا بقوله عز وجل (واللاتى يأتين الفاحشة من نسا تكم) ومابعده (١)

### - اب الا⊸

### (أصل النسخ واشتقاقه)

اشتقاق النسخ من شيئين ١٠٠ أحدهما يقال نسخت الشمس الظل اذا أزالته وحاً ت عله ونظيرهذا (فينسخ اللهما يلق الشيطان) ١٠٠ والآخر من نسخت الكتاب اذا أنقلته من نسخته وعلى هذا الناسخ والمنسوخ (٥٠٠ وأصله أن يكون الشي حلالا الى مدة ثم ينسخ فيجعل حراما أو يكون حراما أو يكون عظورا فيجعل مباحا أو مباحا فيجعل محظورا يكون في الامر والنهي والحظر والاطلاق والاباحة والمنع

### **──〉\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

### ->**﴿ باب ﴾** (السنح على كم يكوں من صرب)

أكثر النسخ في كتاب الله تعالى على ما تقدم في الباب الذي قبل هذا أن يزال الحكم بنقل العباد عنه مشتق من نسخت الكتاب ويتي المنسوخ متلوا \* كما حدثنا محمد بن

(١) \_ قات قال ابن ا مسير في الهمامة ٠٠ وقيل هو مهموز وقيل الاصل فيه الهمز من حماً يجمأ اذا مال عابه وعطف ثم خصف وهو لعه في أحمأ ٠٠ ووجدت في هامش الأصل مالصه يجمأ بالجيم مهموز (٢) \_ قوله وما بعده خبر قوله وندأ بباب الترعيب الخ وما بعده باب أصل اللسنح واشتقاقه

(٧) \_ قال الاول الذي حكاه يماول معني الرفع وبه قال ابن سلامه مقتصراً علمه ٠٠ فال السنح في كلام العرب هو الرفع للسيّ وجاء النسرع عامعرف العرب ادكان الماسخ برفع حكم المسوح فايتأمل

جمفر الانبارى قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجييح عن مجاهد ١٠٠٠ما ننسخ من آية قال نزيل حكمها ونثبت خطها ٠٠ونسخ ثان ١٦٠ حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابن دَ يُسَمُّ (ا)قال حدثنا أبو عمرو الدورى عن الكسائي ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ألقي الشيطان في أمنيت ه) قال في تلاوته فينسخ الله مايلتي الشيطان فانه يزيله ولا يتلي ولا يثبت في المصحف مز قال أبوجعفر ﴾. وهذا مشتق من نسخت الشمس الظل ٠٠وقد زعم أبوعبيد ان هذا النسخ الثاني قد كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسسلم السورة فترفع فلا تتلى ولا تثبت واحتج أبو عبيدالله بأحاديث صحيحة السند وخولف أبو عبيد فيما قال والذين خالفوه على قولين ٥٠ منهم من قال لايجوز ما قال ولا يسلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا من القرآن بعد ما أنزل عليه واحتجوا بقوله تعالى ( ولئن شئنا لنذهبن بالذي أو حيناً اليك ) ٥٠ والقول الآخر ان أبا عبيد قد جاء باحاديث الا انه غلط فى تأويلها لأن تأويلها على النسيان لا على النسيخ. • وقد تأول مجاهد وقتادة أو نساها على هذامن النسيان وهو معنى قول سعد بن أبي وقاص وفيه قولان آخران عن ابن عباس قال ماننسخ من آية نرفع حكمها أو ننساها تتركها فلا ننسخها وقيل ننساها نببح لكم تركها وعلى قراءة البصريين ننساها أحسن ما فيل فى معناه أو تتركها ونؤخرها فلا ننسخها ٠٠ ونسخ ثالث وهو من نسخت الكتاب لم يذكر أبو عبيد الا هذه الثلاثة ٠٠ وذ كر غيره رابعا قال تنزل الآبة وتتلي في القرآن ثم تنسخ فلا تتلي في القرآن ولائثبت فى الخط ويكون حكمها ثابتا ٠٠ كما روى الزهرى عن عبد الله بن عباس قال خطبنا عمر بن الخطاب قال كنا نقرأ الشيخ والشيخة اذا زينا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة ﴿ قَالَ أَسِ جعفر ﴾ واسناد الحديث صحبح الا أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة ولكنه سنة ثابتة ٥٠ وقد يقول الانسان كنت اقرأ كذا لغير القرآن .. والدليـل علىهذا انه قال ولولا أنى أكره أن يقال زاد عمر في القرآن لزدته "

<sup>(</sup>١) \_ قاب هكدا ضبط بالاصل وقد تقدم فى باب الترعيب فى تعلم الباسخ والمدسوح بادط بن دُسيم مكررا فلا أدري أهو هو أم هذا عيره وكلا الاسمين لم أقف له على دكر فلمحرو

<sup>(</sup>٢) ... قلب ساق هدا الحديث ابن سلامة وعده ونص ابن سلامة وق جمه ثاني الأصرب النلائة التي

### -0× -1 ×0-

### ( المرق من السح والمداء (١) )

الفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العباد من شي قد كان حلالا فحرم أو كان حراما فيحال أو كان مطلفا فيحظر أو كان محظوراً فيطلق أو كان مباحا فيمنع أو ممنوعا فيباح اراده الاصلاح للعباد وقد علم الله جل ثناؤه العاقبة فى ذلك وعلم وقت الامر به أنه سينسخه الى ذلك الوقت فكان المطلق على الجقيقة غير المحظور و والصلاة كانت الى بيت المقدس الى وقت بمينه ثم حظرت فصيرت الى الكعبة و كذا قوله اذا ناجيتم الرسول فقد موا بين يدى نجوا كم صدقة قد علم عز وجل أنه الى وقت بعينه ثم ينسخه فى ذلك الوقت وكذا تحريم السبت كان فى وقت بعينه على قوم ثم نسخ وأمر قوم آخرون باباحة العمل فيه و وكذا تحريم المسوخ حكمة وصوابا ثم نسخ وأزيل بحكمة وصواب كما تزال الحياة العمل فيه و وكان الاول المنسوخ حكمة وصوابا ثم نسخ وأزيل بحكمة وصواب كما تزال الحياة

اقنصر عايها وحصر وحوه السح بها • والوأما ماسخ خطه و بقى حكمه فئل ماروى عن عمر بن الحطاب رصى الله عنه انه وال لولا أن أكره أن يقول الناس ان عمر راد فى الفرآن مالبس فيه لكنب آية الرحم واثبتها ووالله لقد قرأتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن آنائكم فان ذلك كفر بكم الشيخ والسيخه اذا ريبا فار حموها البنه سكالا من الله والله عزير حكيم • • فات والنسخ الأول الدى حكاء ابن سلامه هو السح الثانى الدى زعمه أبو عبيد • • قال وهو ما سنخ خطه وحكمه ومثل له بماروى عن أنس ابن مالك رضى الله عنه أنه قال • • كما نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة لعدلها بسورة التوبة ما أحفط منها عبر آية وا دة وهى لو أن لا بن آدم وأديين من دهب لابتنى اليهما ثالثاً ولوأن له ثالثاً لابتنى اليه رابعاً ولا يملاً جوف ابن آدم الا الداب وسوب الله على من ثاب • • الثالث ما مسخ حكمه و يق خطه وهو السح الأول الدى أورده المؤلف • • انتهى

(۱) \_ قات قد أشار المصم رحمالله تعالى في مقدمة كتابه الى أنه سيد كراافرق بين المسنح والبداء لمعارضة اليهود والحهال فيه ٥٠ وفد وفي فيما أتى به هما ولكني وجدت في دلك كلاما لابن حزم أدكره هما و ٠٠ قال وامكر اليهود المسنح وقالوا أنه يؤذن بالعلط والبداء وهم قد علطوا لأن المسنح رفع عادة قد علم الآمر ان مها خيراً ثم أن لاتتكليف مها عاية يشهى اليها ثم يرفع الايجاب والمبداء هو الانتقال عن المأمور به ناص حادث لا بعلم سابق ولا يمتم جواز المسنح عقلا لوحهيم أحدها أن للآمر أن يأمر عاشاء وثانيهما أن المفس ادا مرس على أمر النهى بتصرف قليل فيطهر منها إدعان الانقباد لطاعة الآمر انتهى بتصرف قليل

( ۲ ـ ناسخ )

بالموت وكما تنقل الاشياء .. وكذلك لم يقع النسخ في الاخبار لمافيها من الصدق والكذب .. وأما البداء فهو ترك ماعزم عليه كقولك فامض الى فلان ثم تقول لا تمض اليه فيبدو لك عن القول وهذا يلحق البشر لنقصاتهم .. وكذا إن قلت ازرع كذا في هذه السنة ثم قلت لا تفعل فهذا البداء .. وان قلت يافلان ازرع فقد علم انك تريد مرة واحدة وكذا النسخ اذا أمر الله عز وجل ثناؤه بشئ في وقت نبى أوفي وقت يتوقع فيه نبى فقد علم انه حكمة وصواب الى أن ينسخ . وقد نقل من الجماعة من لا يجوز عايهم الغلط نسخ شرائع الانبياء عليهم السلام من لدن آدم عليه السلام الى وقت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين نقلوا علامات الانبياء عليهم السلام . وقد غلط جماعة في الفرق بين النسخ والبداء كما غلطوا في تأويل الاحاديث حملوها على النسخ أو على غير ممناها

### المالية

﴿ دَكُرُ لَعْضُ الْأَحَادِيثُ ﴾

فن ذلك ماحد أنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنباً ما مالك عن عبد الله عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة قالت ٠٠ كان فيا نول من القرآن عشر رضعات معلومات يحرون فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما نقرأ من القرآن ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ فتنازع العلماء هذا الحديث لما فيه من الاشكال ٠٠ فنهم من تركه وهو مالك بن أنس وهو راوى الحديث ولم يروه عن عبد الله سواه ٠٠ وقال رضعة واحدة تحرم وأخذ بظاهر القرآن قال الله تعالى (واخوانكم من الرضاعة) مومن تركه أحمد بن حنبل وأبو ثور قالا يحرم ثلاث رضعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرّم المصة ولا المصتان ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وفي الحديث لفظة شديدة الاشكال وهو قولها فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ما نقرأ في القرآن ٠٠ فقال بد ض جانة أصحاب الحديث فدروى هذا الحديث رجلان جليلان آثبت من عبد الله بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه ويحي بن سعيد الانصارى ٠٠ وممن قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه ويحي بن سعيد الانصارى ٠٠ وممن قال بهذا الحديث وانه لا يحرم الا بخمس رضعات الشافى ٠٠ وأما القول فى تأويل وهن مما نقرأ بهذا الحديث وانه لا يحرم الا بخمس رضعات الشافى ٠٠ وأما القول فى تأويل وهن مما نقرأ

في القرآن فقد ذكرنا رد من رده ومن صححه قال الذي نقــرأ من القرآن واخواتكم من الرضاعة ٠٠ وأما قول من قال ان هــذا كان يقرأ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظيم لأنه لو كان مما يقرأ لكانت عائشة رضى الله عنها قد نبهت عليه ولكان قد نقل الينا في المصاحف التي نقلها الجماعة الذين لايجوز عليهم الغلط. • وقد قال الله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون ) وقال ( إن علينا جمسه وقرآنه ) ولو كان بقي منه شي لم ينقل الينا لجاز أن يكون مالم ينقل ناسخا لما نقل فيبطل العمل بما نُقُل ونعوذ بالله من هذا فانه كفر ٠٠ ومما يشكل من هذا مارواه الليت بن سعد عن يونس عنالزهرىعن أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال ٠٠ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم اذا هوى فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى قال فان شفاعتهم ترتجي فسها فلقيه المشركون والذين فى قلوبهم مرض فسلموا عليه وفرحوا فقال إنما ذلك من الشيطان فأنزل الله عز وجل ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا نهني ألق الشيطان في أمنيته فينسخ الله مايلتي الشيطان) ١٠٠ الآية وقال قتادة قرئ فان شفاعتهم ترتجا وانهم لهم الغرانيق الملا ﴿قال أبو جعفر ﴾، الحديثان منقطمان والكلام على التأويل فيهـما قريب . • فقال قوم هذا على التوبيخ ليتوهمون هذا وعندكمان شفاعتهم ترتجا ومثله وتلك نعمة تمنها على ٥٠٠ وقيل شفاعتهم ترتجا على قولكم ومثله فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى ومشله أين شركائي أى على قولَكُم ٠٠ وقيل المعنى والغرانيق العلا يعنى الملائكة ترتجا شفاعتهم فسها بذلك عن هذا الجواب . . وقيل إنما قال الله تعالى ألتي الشيطان في أمنيته ولم يقل أنه قال كذا فيجوز ان يكون شيطان من الجن ألق هـ ذا ومن الانس \* ومما يشكل من هذا الحديث في ان قوله وان تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله نسخه لا يكلف الله نفساً الا وسعها لهـا ماكسبت وهذا لايجوز أن يقع فيه نسخ لأنه خبر ولكن التأويل في الحديث لأن فيه لما أُنزل الله (وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) اشتد عليهم ووقع في قلوبهم منه شيُّ عظيم فنسيخ ذلك ( لا يكلف الله نفسا الا وسعما ) أي فنسيخ ما وقع في قلوبكم أي أزاله ورفعه \* ومن هذا المشكل قوله تعالى ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا) الى قوله (ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا الا من

تاب وآمن) ثم نسخه (ومن يقتل مؤمنا متعمداً) وهذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر ولكن تأوبله إنه صح نزل بنسخته () والآيتان واحد يدلك على ذاك (وانى لففار لمن تاب وآمن وعمل صالحا) مه ومن هذا (يا أيها الذين آمنوا القوا الله حق تقاته) قال عبد الله ابن مسعود نسخهما (فاتقوا الله ما استطمتم) أى نزل بنسختهما وهما واحد والدليل على ذلك قول ابن مسمود حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسي هجو قال أبو جعفر كه هذا لا يجوز أن ينسخ لأن الناسخ هو المخالف للمنسوخ من جميع جهاته الرافع له المزيل حكمه وهذه الاشياء تشرح بأكثر من هذا في موضعها من السور ان شاء الله تعالى

### سی بار کی۔

### ( السور التي يذكر فيها الناسخ والمسوح(٢) )

فأول ذلك السورة التي يذكر فيها البقرة (" \*حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال • • فكان أول ما نسيخ الله عز وجل من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى

- (۱) \_ قوله نزل بذ محته • يريد والله أعلم كاقاله الراعب في مادة ( لسخ) مانوجده و نبرله ل دولهم للسخب الكلمات • وقد تقدم مثله للحصمت على ألى عبيد وسهاه النسح الثالث
- (۲) ـ فائده لم يدكر المصف رحمه الله تعالى السور التي لم يدخلها الباسخ ولاا المسوح أسوه بعير ممس في ذلك كان سلامة وابن حزم فانهما أمردا بابا لدلك وكدا أمردا بابا لدكر السور الني دحالها الما يح ولم بدحالها المنسم وكدا التي دحالها الماسم ولم يدحالها الماسح • وسأتي على دكردك في آحر الكساب في أبوات أخر من متدمات هذا العلم لنكور حدمتنا لكتاب الله عمر وحل في نشر هدا الكتاب وتسهيله حدمه لا يجاح المطالع معها الى كمات آحر ان شاء الله
- (٣) \_ قال ابن سلامة وابن حزم ايس في أم الكتاب ناسخ ولامهم وزاد ابن سلامه لأن أولها أماء وآخرها دعاء و وحكيا ان سورة النقرة مدنيه بلا حلاف وقال ابن سلامه تحنوي على ثلاثين آية مدسوخه وقد وافق المصنف في العدد وحالفه في ذكر الآيات وحالفهما اس حزم و فقال فعيها ستة وعشرون موصعاً ولم يتفقوا الافي بصع عسرة آية وسأدكر أثناء دلك بعص ما حالفاء فيه وما اختلفاهما فيه

المدينـة وكان أكثرها اليهود أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقـدس ففرحت اليهود بذلك فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعةعشر شهرآ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة ابراهيم عليه السلام فكان يدعو الله وينظر الى السماء فأنزل الله تمالى (قد نرى نقلب وجهك في السماء) الى قوله ( فولوا وجوهكم ) شطره يمنى نحوه فارتاب من ذلك اليهو دوقالوا ما ولاهم عن قبلهم التي كانواعليها فأنزل الله تعالى ( قل لله المشرق والمغرب فأينها تولوا فثموجه الله) وقال تمالى (وماجعلنا القبلة التي كنت عايها الا لنعلم من بتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) قال ابن عباس ليتميز أهل اليقين من أهل الشرك الشرك هناالشك والريبة ﴿ قَالَ أَبُو جَمَفُو ﴾ وهــذا يسهل في حفظ نسخ هــذه الآية ونذكر ما فيها من الاطالة كما شرطنا \* فن ذلك ما قرأ عليّ أحمــد بن عمر عن محمد من المنى قال حدثنا يحيى ابن حماد وحــدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة الى بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعد ما هاجر الى المدينة ستة عشر شهراً ثم صرف الى الكعبة ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر } قَالَ وَفي حديث البرأ صلى سنة عشر شهراً أو تسمعة عشر شهراً \* وروى الزهمى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال صرفالنبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة في جمادى الأخرى وقال ابن اسحاق في رجب وقال الواقدي في النصف من شعبان ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ۗ أُولَاهَا بالصواب الأوللأن الذي فال به أجل ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع الاولفاذا صرف في آخرج!دي الأخرى الى الكعبة صار ذلك سنة عشر شهرا كما قال آبن عباس. وأيضاً فاذا صلى الى الكعبة في جمادى الاخرى فقد صلى اليها فيما بعدها فعلى قول ابن عباس إن الله عز وجلكانأمره بالصلاة الى بيا القدس ثم نسخه. • عال غيره بل نسخ فعله ولم بكن أمره بالصلاة الى بيت القدس ولكن النبي صلى الله عايه وسلم كان يتبع آثار الانبياء قبله حتى يؤمر بنسخ ذلك. • وفال قوم بل نسخ قوله • • فأينما تواوا فنم وجه الله بالامر بالصلاة الى الكعبة ﴿قال أبوجعفر ﴾ أولى الاقوال بالصواب الاول وهو صحيح والذي يطعن في اسناده يقول ابن أبي طاحة لم يسمع من ابن عباس وانما أخذ النفسـير من

عجاهد وعكرمة ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهدا القول لا يوجب طعنا لأنه أخده عن رجلين تقتين وهو في نفسه ثقة صدوق \* وقد حد ثني أحمد بن محمد الأزدى قال سمعت على بن الحسين يقول سمعت الحسين بغول سمعت الحسين يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول بمصر كتاب التأويل عن معاوية بن صالح (الواأن رجلا رحل الى مصر فكتبه ثم انصرف به ما كانت زحلته عندى تذهب باطلا م فاما أن تكون الآية ناسخة لقوله تعالى ( فأينما تولوا فم وجه الله ) فبعيد لانها تحتمل أشياء سنبينها في ذكر الآية النائية

### سی مار کو⊸

### ( ذكر الآيه النانيه من هذه السورة )

قال الله تعالى (ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا فتم وجه الله ان الله واسع عليم ) • وللعلما في هذه ستة أقوال • قال قنادة هي منسوخة وذهب الى أن المنى صلوا كيف شئتم فان المنسرق والمغرب لله عز وجل فحيث اً ستفبلتم فتم وجه الله لا يخلو منه مكان كما قال تعالى (ما يكون من نجوى ثلاثة الاهو رابعهم ولا خسة الاهو سادسهم) • قال ابن زيد كانوا ينحون أن يصلوا الى أى قبلة شاؤا لأن المشارق والمغارب لله جل ثناؤه فأنزل الله تعالى فأينما تولوا فتم وجه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يهود قد استقبلوا بيتا من بيوت الله تعالى يعنى بيت المقدس فصلوا اليه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعمانه بضمة عشر شهراً فقالت اليهود ما اهتدى لقبلة حتى هديناه فكره النبي صلى الله عليه وسلم قولهم ورفع طرفه الى السماء فأنزل الله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك في السماء) مغله وسلم قولهم ورفع طرفه الى السماء فأنزل الله تعالى ( فأينما تولوا فتم وجه الله) معناه أنها تولوا من مشرق أو مغرب فتم جهة الله التي أمر بها وهي استقبال الكعبة فحمل الله ية ناسخة وجعل قنادة وابن زيد الآية منسوخة • وقال ابراهيم النخبي من صلى في سفر ومطر وظامة شديدة الى غير العبله ولم يعلم فلا اعادة عليه فأينما تولوا فتم وجه الله • •

(١) ــقات يـوحه دكرهدا تعدياز من الاهام أحمد لابن أبي طاحة على انه قال فيهله أشياء مكرات حكى ذلك عنه في الحلاصه والله أعلم

والقول الرابع أن قوما قالوا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلى عليه وكان يصلى الى غير قبلتنا فأبزل الله عز وجل (ولله المشرق والمغرب) • والقول الخامس أن المعنى ادعوا كيف شئتم مستقبلي القبلة وغير مستقبلها فأينا تولوا فتم وجه الله يستجيب لكم • والقول السادس من أجلها قولا وهو أن المصلى في السفر على راحانه النوافل جائز له أن يصلى الى قبلة والى غير قبلة الإقال أبو جعفر به وهذا الفول عليه فقها الامصار وبدلك على صحنه أنه \* قرأ على أحمد بن شعيب عن محمد بن المنني وعمرو بن على عن يحيى من سعيد عن عبد الملك قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر أن رسول الله صلى عليه وسلم كان يصلى وهو • قبل من • كمة الى المدينة على دابته وفي ذلك أنزل الله (فأينها تولوافتم وجه الله) فال أنبأنا وسلم كان يصلى على مالك عن عبد الله بن دينار وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وسلم كان يصلى وسلم كان يصلى والمنوخ الأن العلما فد تنازعوا القول فيها وهي محمله الهير النسخ وما كان محتملا لغير النسخ أي المناه فد تنازعوا القول فيها وهي محمله الهير النسخ وما كان محتملا لغير النسخ أي المناه فد تنازعوا القول فيها وهي محمله الهير النسخ وما كان محتملا الحجمل والمفسر والعموم والخصوص فمن النسخ بممزل ولا سيا مع هذا الاختلاف وقد اختلفوا أيضاً في الآمة الثالية (۱)

### --- X -1 X-

### ( د كرالآية الثالثه من هده السورة )

قال الله جل من قائل (حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى) الآية ﴿ فَالَ أَبُو جَمَعُرُ اللَّهِ عَلَى الْمَا مَا ذَكُر فَى الحَديث فالصلاه الوسطى صلاة العصر ٠٠ ويقال إن هذا يسنخ أى رفع ٠٠ ويقال إن هذه و ١٠ قعى التفسير أى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة

(۱) ـــقال اس حزم ۰۰ والآيه الرابعة فوله تعالى (ولله المديرق والمدرب) ١-١ محكم والمنسوح منها قوله ( فأينما واوا فتم وحه الله ) الآيه واسخها قوله تعالى ( وحثما كمنم فولوا وحوهكم شطره ) ٠٠ وكدا قال ابن سلامة وهي عدده الآية الحامسه ٠٠ وحكى دلك أيضا الواحدى في أــ الـ الره ل مع مداً على رواية ابن أبي طاحة

المصر ٠٠ فأما (وقوموا لله قانتين) فمن الناس من يقول القنوت القيام ٠٠ و منهم من يقول الفنوت بحديث عمر و بن الحارث عن دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد الحدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فال ٠٠ كل قنوت في القرآن فهو طاءة ٠٠ وقال قوم وقوموا لله قانتين ناسخ للكلام في الصلاة ﴿قال أبو جعفر ﴾ فهذا أحسن ما قيل فيه \* كافراً على أحمد بن شعيب عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن اسماعيل بن أبى خالد عن الحارث بن شبل عن أبى عمر و الشيباني عن زيد بن أرقم ٠٠ قال كنا نتكلم في الصلاة في عهد رسول الله صلى عن أبى عمر و الشيباني عن زيد بن أرقم ٠٠ قال كنا نتكلم في الصلاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكلم أحد منا بحاجته حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) فنهينا حين فند الكلام في من قول الكلام في الصلاة فصح أن الآية ناسخة للكلام في الصلاة من قال أبو جهفر كم فه من ترك الكلام في الصلاة فصح أن الآية ناسخة للكلام في الصلاة ﴿ قال أبو جهفر كم فهذا ما في هذه السورة من الناسخ والمنسوخ في أمر الصلاة وهي ثلاث آيات والآية الرابعة في العصاص

### -.\*\*\*\*\*\*\*\* -×(باب>< ( د کر الآیه الرابعه )

(يا أيها الدين آمنوا كتب عابكم القصاص في القنلي الحر بالحر والعبد بالمبدوالانئي بالاني فن عني له من أخيه دئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) الى آخر الاية وفي هذه الاية ووضان أحدها الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فيه خمسة أقوال و منها ما حدثنا عليا بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام السدوسى قال حدثنا عاصم بن سليمان قال حدثنا جو بر عن الضحاك عن ابن عباس والحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال نسختها وكتبنا عليم فها أن النفس بالنفس ورقال أبو جعفر به بالمرادول كن قال الرجل لا يقتل بالمرادولكن قال الرجل بالرأة بالمرأة فنزلت ان النفس بالنفس مرقال أبو جعفر به فبذا ولورو ولا الله بينهم خاق فنزل هذا لأنهم قالوا لا يقنل بالعبد والما الحرولان الما الذكر و وعال السدى في الفريقين وقعت بينهم قبلي فأص بالعبد صلى الله عليه وسلم أن يقاص بينهم ديات النساء بديات النساء وديات الرجال بديات النساء وديات الرجال بديات

الرجال ٠٠ والقول الرابع قول الحسن البصرى رواه عنــه قتادة وعوف وزعم أنه قول على بن أبي طااب رضي الله عنه ٠٠ قال هذا على التراجع اذا قتل رجل امر أة كان أوليا. المرأة بالخيار إن شاؤا قتلوا الرجل وأدوا نصف الدية وان شاؤا أخذوا الدية كاملة واذا قتل رجل عبداً فان شاء مولى العبد أن يقتل الرجل ويؤدى بقية الدية بعد ثمن العبد (١) واذا قتل عبد رجـــلا فان شاء أولياء الرجلأن يقتلوا العبد ويأخذوا بقية الدية وان شاؤا أخذوا الدية ٠٠ والقول الخامس أن الا ية معمول بها بقتــل الحر بالحر والعبد بالعبد والأُ نثى بالأنثى بهذه الآية وبقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والحر بالعبد والعبد بالحر لقوله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانًا) وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقتله الجماعة المؤمنون تتكافأ دماؤهم فهو صحيح عن النبيصلي اللهعليه وسلم ﴿ كَمَا قُرأً عَلَى أَحَمَّدُ بن شعيب عن محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس ابن عباد قال ١٠٠ انطلقت أنا والاشتر الى على بن أبي طالبرضي الله عنه ففلنا هل عهد اليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يمهده الى الناس قال لا إلا ما فى كتابى هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فاذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يدعلى ماسواهم ويسمى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن آوي عدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ﴿قَالَ أَبُوجِمَفُر﴾ فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين في الدنيا شريفهم ووضيعهم وحرهم وعبدهم. وهذا قول الكوفيين فى العبــدُ خاصة ٠٠ فأما فى الدكر والأنثى فلا اختــلاف بينهم الا ماذكرناه من التراجع .. والموضع الآخر (فمن عنى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف)الآية .. قيل هي ناسخة لما كان عليه بنو اسرائيل من القصاص بغير دية \* كما حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأ نا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وأبن عيينة عن (١) قال هذا على أن دية العدد على النصف من دبة الحر ٥٠ مِالمحموط عن على رضي الله عنه كما حكاه الامام أبو مكر أحمد ف عمرو الديل أبو عاصم الصحال في كتاب الدبات له نسده عن عمرو بن شعب عن أنيه عن حده ان أنا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يقولان الحر بقتل بالعبد. • وقال • روى عن علي وعبد الله (أي ابن عمر ) انهما قالا أذا قتل الحر العبد فهو قود •• ثم قالَ وحَا ثنا عن عبد الرحيم عن ليث عن الحكم وسعيد بن المسيب وابراهيم والشعى مثله

عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس ٠٠ قال كان القصاص في بني اسرائيل ولم تكن الدية فقال الله عز وجل لهذه الامة (فمن عنى لهمن أخيه شئ فاتباع بالمعروف) قال عفوه أن يقبل الدية في العمد واتباع بالمعروف من الطالب ويؤدي اليه المطلوب باحسان (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) عما كتب على من كان قبلكم ﴿ قال أبو جمفر ﴾ يكون التقدير فمن صفح له عن الواجب عليه من الدم فأخذت منه الدية ٠٠ وقيل عنى بمهني كثر من قوله عز وجل حتى (١) عفوا ٠٠ وقيل كتب بمعنى فرض على التمثيل وقيل كتب عليكم في اللوح المحفوظ (١) ٠٠ وكذا كتب في آية الوصية وهي الآية الخامسة

### - **¾ باب ≫** - ( د کر الآیة الحامسة)

قال جل ثناؤه (كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين) في هذه الآية خسة أقوال ٠٠ فن قال ان القرآن بجوز أن ينسخ القرآن بخوز أن ينسخ القرآن الله قرآن قال نسخها لا وصية لوارث ٠٠ ومن قال من الفقهاء لا بجوز أن ينسخ القرآن الا قرآن قال نسخها الفرائض \* كما حدثنا علي بن الحسين عن الحسن بن محمد قال حدثنا حجاح عن ابن جريج وعمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس فى قوله (الوصية للوالدين والاقربين) فان كان ولد الرجل برثونه فلاوالدين والاقربين الوصية فنسخها (للرجال نصيب فى مفرداته وان الاثير فى نهايته ومثلا له بحديث أمره صلى الله عليه وسلم ماعفاء اللحى وهو أن يوفر شعرها فلا يقصه من علما النبئ اداكثر

(٢) \_ قات قال ابن حزم وان سلامة قوله تعالى (كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر مالحر والعبد مالعبد والاً بنى مالاً بنى) قالا الى هما موضع النسج وماقى الآية محكم قالا واللفط لابن سلامة وأحمع المصمرون على دسنج ما فيها من المسوخ واحتاموا فى ناسخها فقال العراقيون وحماعة ناسخها الآية التى فى المائدة وهي قوله تعالى (وكتبنا عامهم فيها أن النفس مالمفس) الآية وقال الحجازيون وحماعة ماسخها الآيه التى فى بي اسرائيل (ومن قتل مطلوما فقد جعلما لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل) قالا وقتل الحر بالعبد اسراف وكذلك قتل المسلم مالكافر مع حكى ابن سلامة قول العراقيين بجواز قتل المسلم تكافر معاهد

مماترك الوالدان والاقربون) وقال مجاهد نسخها (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) الآية و والقول الثالث قاله الحسين قال نسخت الوصية للوالدين وثبتت اللا قريين الذين لا يرثون وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس و وقال الشعبي والنخمي الوصية للوالدين والأقربين الموالدين والأقربين والأقربين والأقربين على الندب لاعلى الحنم والقول الخامس أن الوصية للوالدين والاقربين واجبة بنص الكتاب إذكانوا لا يرثون مؤقال أبوجعفر وهذا قول الضحاك وطاوس (۱) قال طاوس من أوصي لا جنبي وله أقرباء انتزعت الوصية فردت الى الاقرباء قال الضحاك من مات وله شئ ولم يوص لاقرباء فقد مات على معصية الله عز وجل وقال الحسن اذا أوصي رجل لقوم غرباء بثلته وله أقرباء أعطى الغرباء ثلث الثلث ورد البافي على الاقرباء فوقال أبوجعفر به تنازع العلماء منى هذه الآية وهي متلوة فالواجب أن يقال أنها منسوخة لان حكمها ايس ينافي حكم ما فرض الله من الفرائض فوجب أن يكون ( كتب منسوخة لان حكمها الموت) الاية و كموله عز وجل (كتب عليكم الصيام)

### 

### -0× 1-1 ×-

( د كر قوله كت عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ؟

وهي الآية السادسة ﴿ قال أبو جعفر ﴾ في هذه الآية خمسة أقوال ١٠ قال جابر بن سمرة هي ناسخة لصوم يوم عاشورا و يذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم يوم عاشورا ومن شاء أفطر عاشورا وفلا فرض صيام شهر رمضان نسخ ذلك فمن شاء صام يوم عاشورا ومن شاء أفطر وان كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة صوم عاشورا ويكفر سنة مستقبلة وقال عطاء (كتب عليكم الصيام كاكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) كتب عليكم صيام ثلاثة أيام من كل شهر هو قال أبو جعفر في فهذان قولان على أن الآية ناسخة ٥٠ وقال أبو العالية والسدى هي منسوخة لأن الله تعالى كتب على من قبلنا اذا نام

(١) ــ قات وحكاه ابن سلامة عن الحس البصرى أيضاً والعلاء بن زيد ومسلم بن يسار بعد حكايته مدهب من قال انها منسوحة وناسخها الكتاب والسنة • • وقاله ابن حزم هي •نسوخة وناسخها قوله بعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) الآية

بعد المغرب لم يأكل ولم يقرب النساء ثم كتب ذلك علينا فقال تعالى (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) ثم نسخه بقوله عز وجل (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) وبما بعده ٠٠ والقول الرابع أن الله تمالي كتب علينا الصيام شهراً كما كتب على الذين من قبلنا وان نفعل كما كانوا يفعلون من ترك الأكل والوطى، بعد النوم ثم أباح الوط، بعد النوم الى طلوع الفجر ٥٠ والقول الخامس أنه كتب علينا الصيام وهو شهر رمضان كما كتب صوم شهر رمضان على من قبلنا . وقال مجاهد كتب الله صوم شهر رمضان على كل أمة وقال قتادة كتب الله صوم شهرره ضان على من قبلنا وهم النصاري ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهذا أشبه ما في هـذه الآية وفي حديث يدل على صحته قد مر قبل هـذا غير مسند ثم كتبناه مسندا عن محمد بن محمد بن عبد الله الله قال حدثنا الليث بن الفرج قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي عبد الله الدستواى قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. كان على النصارى صوم شهر رمضان فهرض رجل منهم فقالوا المُن الله عَز وجل شفاه لنزيدن عشراً ثم كان آخر فأكل لحماً فأوجع فاه فقالوا المن الله عز وجل شفاه لنزيدن سبعًا ثم كان ملك آخر فقال لنتمن هذه السبعة الايام ونجعل صومنا في الربيع قال فصار خمسين ﴿ قال أبو جعفر ﴾ اما قول عطاء إنها ناسخة لصوم ثلاثة أيام فغير معروف وقول من قال نسخ منها ترك الأكل والوطء بعد النوم لايمتنع وقد تكون الآية ينسخ منها الشي (١٠٠٠ م كما قيل في الاية السابعة

--级小孩--

( مات ذكر الآية السابعة )

قال الله عز وجل (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له

(١) قال ابن حزم وابن سلامه الآيه ماسوخه ٥٠ وقال ابن الامه احتاف الناس في الاشارة (١) قال ابن حزم وابن سلامه الآيم من قاكم) الى من هي فقالب طائعه هي الأثم الحاليه ودلك ان الله لعالى ما أرسل نمياً الا وفرص عليه وعلى أمه صيام شهر رمصان فك عرب الأثم كلها وآمست به أمه محمد صلى الله عليه وسلم فيكون النبريل على هذا الوحه مدحاً لهذه الامه وقال الآخرون الاشارة الى النصاري

وإن تصومواخير لكم إن كنتم تعلمون ﴿ قال أُبوجعفر ﴾ في هذه الا ية أقوال أصحها منسوخة • • شأو الآية يدل على ذلك والنظر والتوقف • ن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأ على أحمد بن شعيب عن قتيبة بن سميد \* قال حدثنا بكر بن مضرعن عمرو بن الحارث عن بكيرعن يزيدمولى سلمة بن الاكوع عن سلمة بن الأكوع قال . . لما نزلت هذه الآية (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )كان من شاء منا صام ومن شاء أن يفتدى فعل حتى نسختها الآية التي بعدها مؤ قال أبو جعفر ﴾ حدثنا على بن الحسين عن الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس فى قول الله عز وجــل (وعلى الذين يطيقونه فدّية طعام مسكين فمن تطوع خيراً) قال كان الرجل يصبح صائمًا والمرأة في شهر رمضان ثم إن شاء أفطر وأطعم مسكينا فنسختها (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ﴿ قال أبو جعفر ﴾ فهذا قول ٥٠ وقال السدي وعلى الذين يطيقونه كان الرجل يصوم من رمضان ثم يعرض له العطش فأطلق له الفطر وكذا الشيخ الكبير والمرضع ويطممون عن كل يوم مسكينا فمن تطوع خيراً فأطعم مسكينين فهو خير له ٠٠ وقال الزهري فمن تطوع خيراً صام وأطم مسكينا فهو خير له وقيل المعنى الذي يطيقونه على جهد ﴿ قال أبو جعفر ﴾ الصواب أن يقال الآية منسوخة بقول الله عز وجــل (فمن شهد منكم الشهر فايصمه) لأن من لم يجعلها منسوخة جعلها مجازا قال المعنى يطيقونه على جهد أو قال كانوا يطيقونه فأضمركان وهو مستغن عن هذا وقد اعترض قوم بقراءة من قرأً يطو قونه ويُطوقونه ولا يجوز لأ حد أن يعترض بالشذوذ على مانقلته جماعة المسلمين في قراءتهـم وفي مصاحفهم ظاهرا مكشوفا وما نقل على هذه الصورة فهو الحق الذي لا يشك فيــه أنه من عنــد الله ومحظور على المسلمين أن يعارضوا ما ثبتت به الحجة والعلماء قد احتجوا بهذه الآية وانكانت منسوخة لأنها تابتة في الخط وهذا لا يمتنع وقد أجمع العلماء على أن قوله تمالى (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) أنه منسوخ وتبينوا منها شهادة أربعة في الزنا فكذا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فانكانت منسوخة ففيها حجة أنه قد أجمع العاماء على أن المشايخ والعجائزالذين لايطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة فلهم الافطار ٠٠ وقال ربيعة ومالك لا شئ عليهم اذا أفطروا غيرأن مالكا قال لو أطعموا عن كل يوم مسكينا مدا كانأحب الي وقال أنس بن مالك وابن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة عليهم الفدية وهو قول الشافعي إتباعا منه لقول الصحابة وهذا أصل من أصوله وحجة أخرى فيمن قال عليهم الفدية ان هذا ليس بمرض ولاهممسافرون فوجبت عليهم الفدية لقول الله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) والحجة لمن قال لا شي عليهم أنه من أفطر ممن أبيح له الفطر فانما عليه القضاء اذا وصل اليه وهؤلا. لا يصلون الى القضاء وأ. وال الناس محظورة الا بحجة يجب التسليم لهـا ولم يأت ذلك ٠٠ ومما وقع فيـه الاختـالاف الحبـلى والمرضـع اذا خافتًا على ولديهما فأفطرنا ٠٠ فمن الناس من يقول عليهما القضاء بلا كفارة هذا قول الحسن وعطاء والضحاك وابراهيموهو قول أهل المدينة ٠٠ وقال ابن عمر ومجاهد عليهما القضاء والكفارة وهو قول الشافعي • • وقول ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة عليهم الفدية ولا قضاء عليهما والحجة لمن قال عليهما القضاء بلاكفارة أن من أفطر وهو مأذون له في الفطر فانما عليه يوم يصومه كاليوم الذي أفطره وحجة من قال عليهما القضاء والكفارة أنهما أفطرنا من أجل غيرهما فعليهما القضاء انكمل العدة وعليهما الكفارة لقول الله عز وجل (وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين) وحجة من قال عليهما الفدية من غير قضاء الآية وايس في الآية قضاء واحتج العلماءبالآية وانكانت منسوخة وكان بعضهم يقول ليست بمنسوخة والصحيح أنهامنسوخة (٦٠ . . والآية الثامنة ناسخها باجماع

-> یاب گایس الله ایس الله ایس الله ایس الله ایس الله الله الله ایس الل

قال الله عز وجل (أحل الكم ايله الصيام الرفث الى نسائكم) الآيه ٠٠ قال أبو العالية وعطاءهي ناسخة لفوله تعالى (كاكتب على الذين من قبلكم )وقال غيرهما هي ناسخة لفعلهم

(۱) ــ قات وكدا فال اس حرم وابن سلامه ونص كلامهما الآبه نصفها مسوح وناسخها فوله معالى ( فن شهد منكم السهر ) الآنه

الذي كانوايفعلونه \* حدثناجعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا أحمد بن عبدالملك قال حدثناز هير قال حدثنا أبواسحاق عن البراء. • أنَّ الرجل • نهم كان اذا نام فبلأن يتعشا فى رمضان لم بحل له أن يأكل ليلنه ومن الغد حتى بكون الليـــل حتى نزلت (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) نزات في أبي قيس (١) وهو ابن عمرو أتى أُهـله وهو صائم يعنى بعد المغرب فقال هل عندكم من شيُّ فقالت له امرأته لا تنم حتى أخرج فالتمس شيئًا فلما رجعت وجــدته نامُّــا فقالت لك الخيبة فبات وأصبح صائمًـا الى ارتفاع النهار فغشي عليه فـنزلت وكلوا واشربوا حتى بتبين ٠٠ وقال كعب بن مالك في رمضان اذا نام أحدهم بعد المساء حرم عليه الطعام والشراب والنساء فسمر عمر بن الخطاب رضي الله عنــه عند النبي صلى الله عليه وســـلم ليلة فأتى منزله فأراد امرأته فقالت انى قد نمت فقال مانمت فوقع عليها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزلت (علم الله انكم كنتم تخنانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم) الآية واتفقت الاقوال انها ناسخةً إِمَا بِفَعْلُهُمْ وَإِمَا بِالْآيَةِ فَـذَلْكُ غَـير مَتَنَاقَضَ وَفَيْ هَـذَهُ الْآيَةِ (وَلَا تَبَاشُرُوهُن وَأَنَّم عاكفون في المساجد) ١٠٠قال الضحاك كانوا يجامعوهن وهم معتكفون في المساجد فنزلت يعنى هـذه الآية ٠٠ وقال مجاهد كانت الانصار تجامع يعني في الاعتكاف ٠٠ قال الشافعي فدل ان المباشرة قبل نزول الآية كانت مباحة في الاعتكاف حتى نسخت بالنهي عنه وفال الله أعلم . . واختلف العلماء في الآية التاسعة والصحيح أنه لانسخ فيها

-X-X91916160160K.1'-X-

- ﷺ باب ∰⊸ ( ذکر الآ به الناسعة )

• قال الله عن وجل وقولوا للناس حسنا • قال سعيد غن قتادة فنسختها آية السيف وقال عطاء (وقولوا للناس كلهم حسنا) • قال سفيان قولوا للناس حسنا مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر وهذا أحسن ماقيل فيها لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١) \_قلت ساه ابن حزم صرمة • وقال ابن سلامة صرمه بن قيس بن أس من بني اللجار

فرض من الله كما قال (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) فجميع المنكر النهي عنه فرض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفرائض وعن النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرون بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأطرن عليه أطرا (۱) أو ليعمنكم الله بعذاب • • فصح أن الآية غير منسوخة وان المعنى ( وقولوا للناس حسنا ) أدعوهم الى الله كما قال الله جل ثناؤه ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) • • والبين في الآية العاشرة أمها منسوخة والله أعلم

یاب کی
 الآرة العاشرة)

قال الله عز وجل ( يا أيها الدين آمنوا لا تقولوا راعنا ) \*قرأ على عبد الله بن الصفراء ابن نصر عن زياد بن أيوب عن هاشم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء ( يا أيها الذين آه نوا لا تقولوا راعنا ) قال كانت لغة الأنصار في الجاهلية فنزلت هذه الآية شوقال أبو جعفر ›. فنسخ هذا ما كان مباحا قوله ٠٠ وكان السبب في ذلك أن اليهود كانت هذه الكامة فيهم سبا () فنسخها الله من كلام المسلمين اثلا يتخذ اليهود ذلك سببا الى سب النبي صلى الله عليه وسلم ٠٠ قال مجاهد راعنا خلافا وهذا مالا يعرف في ذلك سببا الى سب النبي صلى الله عليه وسلم قال مجاهد راعنا خلافا وهذا مالا يعرف في اللغة ٠٠ ومعنى راعنا عند العرب فرق لنا سمعك وتفهم عنا ومنه أرعني سمعك فرقال أبو جعفر كه ولراعنا موضع آخر يكون من الرعية وهي الرقبة ٠٠ وأما فراءة الحسن راعنا بالتنوبن فشاذة ومحظور على المسلمين أن يقرؤا بالشواذ وان يخرجوا عما قامت به الحجة عما أدته الجاعة ٠٠ والبين في الآية الاحدى عشرة انه قد نسخ منها

<sup>(</sup>١) \_ قال ابن الاثبر في هسره لحدث • حتى بأحدواعلى يدى الطالم • تأطروه على الحق أطراً • • فال أى بعطفوه عليه

<sup>(</sup> ٢ ) قال الراعب • • لا تعولوا راعبا • وراعبا لياً بالسنهم • كان دلك قولاً بعولونه للمبي صلى الله على سبل الله على سبل التهكم يقصدون رميه بالرعوبة ويوهمون أنهم يقولون راسا أي احصفلما

### -0×1,>>0-

### ( دكر الآية الاحدى عشرة )

قال الله عز وجل (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره) الا ية \* حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا حسين قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدى ٥٠ فاعفوا واصفحوا قال هي منسوخة نسختها (قالموا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) وقال أبوجعفر وانحا قلنا إن البين أن منها منسوخا وهو فاعفوا واصفحوا لأن المؤمنين كانوا بمكة يؤذون ويضربون فيقتلون على قنال المشركين فحظر عليهم وأمروا بالعفو والصفح حتى يأتي الله بأمره ونسخ ذلك (١٠٠٠ والبين في الآية الثانية عشرة أنها غير منسوخة

### 

( الآية الآثاني عشرة (٢) )

قال الله عزوجل (وقانلوا في سبيل الله الذين يقانلونكم ولا تمتدوا إن الله لا يحب المعتدين) و و قالل ابن زيد هي منسوخة نسخها (وقاتلوا المشركين كافة كما يقانلونكم كافة) وعن ابن عباس أنها محكمة ٠٠ روى عنه ابن أقي طلحة (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تمتدوا) قال لا تقتلوا النساء والصبيان وهكذا ولا الشيخ الكبير ولا من ألق اليكم السلم وكف يده فمن فعل ذلك فقد اعتدى هرقال أبوجعفر مج وهذا أصح القولين من السنة والنظر و من أما السنة به فحد ثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبانا مالك عن نافع عن

<sup>(</sup>١) ــ قال ابن سلامة وكذا ابن حزم أُخبار العفو منسوخه مآية السيف

<sup>(</sup>٢) ــ فال ابن سلامة الآية جميعها محكم الا قوله ( ولا تعتدوا ) أي فنقانلوا من لايقاتلكم كان هدا في الابتداء ثم سنح ذلك نقوله معالى ( وقاتلوا المنسركين كافة كمايقاتلوسكم كافة ) وبقوله عن اسمه ( انتلوا المسركين حيث وجد تموهم )

ابن عمر أن وسول الله صلى الله عليه وسلم و رأى فى بعض مغازيه إمرأة و قتولة فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان و وهكذا يروى أن عمر بن عبد العزيز كتب لاتقلوا النساء ولا الصبيان ولا الرهبان في دار الحرب فتعتدوا ان الله لا يحب المعتدين والدليل على هذا من اللغة ان فاعلا يكون من أنين فاعا هو من أنك تقاتله ويقاتلك وهذا لا يكون فى النساء ولا الصبيان و ولهذا قال من الفقها، لا يؤخذ من الرهبان جزية لقول الله عزوجل (قانلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) الى (حتى يُه طوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وليس الرهبان من يقاتل و والمهنى وفا علوا في طريق الله وأمره الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا فتقتلوا النساء والصبيان والرهبان ومن أعطى الجزية فصح أن الآية غير منسوخة وقد تكلم العلماء فى الآية التالنة عشرة

·5\* ~\* , 淡 \*\* \*\*

# -- 後小 | | | | | | | | | | | |

# ﴿ ذَكُرُ الآية الثلاث عشره ﴾

فال الله عزوجل (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقابلوكم فيه فان قاتاوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين) هذه الآية من أصعب مافى الناسخ والمنسوخ و فرعم جماعة من العلماء أنها غير منسوخة واحتجوا بها وبأشياء من العدن و وزعم جماعة أنها منسوخة واحتجوا بها وبأشياء من العدن و منسوخة مجاهد روى عنه واحتجوا بآيات غيرها وبأحاديث من السنن و فن قال انها غير منسوخة مجاهد روى عنه ابن أبي نجيح أنه قال فان قاتلوكم في الحسرم فاقتلوهم لا يحل لا حد أن يقاتل أحداً في الحرم الا ان يقاتله فان عدا عايك فقاتلك فقاتله وهذا قول طاوس أيضا والاحتجاج لهما بظاهر الآية ومن الحديث به بما حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأ ما محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثناه فضل وعمر بن مهلهل عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس وقال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم يوم فيح مكة ان ههذا البلد حرام حرمه الله لم يحل قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم يوم فيح مكة ان ههذا البلد حرام حرمه الله لم يحل

<sup>(</sup>١) \_ قاس قال ابن حزم الآيه ماسوحه وناسخها فوله معالى (فان قاملوكم فاقتلوهم) • • وفال ابن الده الآيه مدسوخة مآيه السيف

فيه القتال لاحد قبلي وأحل لى ساعة وهو حرام بحرمة الله عن وجل ٠٠ وأما من قال انها منسوخة فنهم قتادة كما قرأ \* على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح عن سعيد عن قتادة ٠٠ ولا تقالوهم عند المسجد الحرام حتى يَقاتلو كم فيه فكان هذا كذا حتى نُسخ فأنزل الله عن وجل (وقاتلوهم حتى لاتكون فنة) أى شرك (ويكون الدين لله) أى لا اله الا الله عليها قاتل رسول الله صلى الله -ايه وسلم واليها دعا ( فان انتهوا فلا عــدوان الا على الظالمين ) من أبي أن يقول لااله الا الله يُقاتَل حتى يقول لااله الا الله ﴿ قَالَ أَبِو جَعَفُرِ ﴾ وأكثر أهـل النظر على هـذا القول ان الآية منسوخة وان المشركين يقاتلون في الحرم وغيره بالقرآن والسنة قال تمالى (فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وبرآءة نزلت بعد سورة البقرة بسنتين وقال (وقانلوا المشركين كافة كما يقانلونكم كافة) . • وأما السنة \* فد شنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا قتيبة قال حد شنا مالك عن ابن شهاب عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ دخل مكة وعليه المغفر فقيل ان ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه \* قرأ على محمد بن جعفر بن أعين عن الحسن بن بشر بن سلام الكوفى قال حــدثنا الحــكم بن عبــد الملك عن قتادة عن أنس قال ٠٠ أمن رسول الله صــلى الله عليه وسلم أهل مكة يوم الفتح الا أربعة من الناس عبد العزى بن خطل ومقيس بن ضبابة الكناني وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وأم سارة فأما ابن خطل فقتل وهو متعلق باستار الكعبة وذكر الحديث (١٠) . وقرأ أكثر الكوفيين ولا تقناوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فان قتلوكم فاقنلوهم وهذه قرآءة بينة البعد وفد زعم قوم أنه لايجوز القرآءة بها لأن الله تعالى لم يفرض على أحـد من المسلمين أن لايقتل أحداً من المسركين حتى يقتلوا المسلمين. . وقال الأعمش العرب تقول قىلناهم أى قنلنا منهم وهذا أيضاً المطالبة فيه قائمة غير أنه قد قرأ بهجاعة واللهأعلم بمخرج قرآءتهم. وقد تنازع العلماء أيضاً في الآية الا ربع عشرة

س کل باب کھ⊸

( ذكر الآمه الاربع عسرة ﴾

قال جل ثناؤه (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فن اعتدى عليكم

فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . . ﴿ قال أبو جعفر ﴾ \*حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا عبد الله بن أيوب وعبد الله بن يحيى قالا حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء ٠٠ قول الله تعالى (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) قال هذا يوم الحــديبية صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام وكان معتمراً فدخل في السنةالتي بعدها معتمراً مكة فعمرة في الشهر الحرام بعمرة في الشهر الحرام ٥٠٠ وقال مجاهد ردُّته قريش في ذي القمدة وفخرت بذلك فاعتمر في ذي القمدة من العام القابل ﴿ قَالَ أَبُّو جعفر ﴾ النقدير عمرة السّهر الحرام بعمرة الشهر الحرام والشهر الحرام هاهنا ذو القعدة بلا اختلاف وسمى ذا القعدة لا نهم كانوا يقعدون فيه عن القتال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة فمنعوه من مكة ٥٠ قال ابن عباس فرجعه الله عز وجل في السنة الا خرى فاقصه منهم والحرمات قصاص ٠٠ وروى عن ابن عباس انه قال والحرمات قصاص منسوخة كان الله تعالى قد أطلق للمسلمين اذا اعتدى عليهم أحد أن يقتصوا منه فنسخ الله ذلك وصيره الى السلطان فلا يجوز لا حد ان يقتص من أحد الا بأمرالسلطان ولا تقطع يد سارق ولا غير ذلك ٠٠ وأما مجاهد فذهب الى ان الممنى فمن اعتدى عليكم فيه أي في الحرم فأعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . • والذي قاله مجاهد أشبه بسياق الكلام لأن قبله ذكر الحرم وهو متصل به الا أنه منسوخ عند آخرين من أكبر العلماء . . وقد أجمع المسلمون ان المشركين أو الخوارج لو غلبوا على الحرم القو تلوا حتى يخرجوا منها ٠٠ فان قيل فما منى الحديث أحلت لي ساعة وهي حرام بحرمة الله تعالى ٠٠ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم يومالفتح فلا يحل هذا لاحد بمده اذا لم تكن من أهل الحرم ٠٠ فأما والحرمات قصاص فانها جمع والله أعلم لأنه أريد به حرمة الاحرام وحرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام ٥٠ وأما فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعندى عليكم فسمي الناني اعتداء وأما الاعتداء الأول ففيه جوابات أحدهما أنه مجاز على ازدواج الكلام فسمى الناني باسم الأول مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها والجواب الآخر حقيقة يكون من الشدّ والوثوب أى من شد عليكم ووثب بالظلم فشدوا عليه وثبوا بالحق • • وقد تكلم العلماء • ن الصحابة وغيرهم بأجوبة مختلفة في الآية الحنس عشرة

# 

# (ذكر الآية الحس عشرة)

قال الله عز وجل (كتب عليكم الفتالوهوكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً) الآية فقال قومهي السخة لحظر القتال عليهم ولما أمروا به من الصفح والعفو بمكة ٠٠ وقال قوم هي منسوخة وكذا قالوا في قوله ( انفروا خفافا وثقالا) والناسيخ لها ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدبن ولينذروا قومهم اذا رجموا اليهم لعلهم يحذرون). . وقال قوم هي على الندب لا على الوجوب. . وقال قوم هي واجبة والجهاد فرض. وقال عطاءهي فرض الا أنها على غيرنا يعني أن الذي خوطب بهذا الصحابة ﴿ قَالَ أبو جعفرك هذه خمسة أقوال ٠٠ فأما القول الاول وانها ناسخة فبين صحيح ٠٠ وأما نول من قال هي منسوخة فلايصح لأنه ليس في قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة نسخ لفرض القتال . . وأما قول من قال هي على الندب فنير صحيح لأن الامر اذا وقع بشي لم يحمل على غير الواجب الا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم أو بدلبل قاطع ٠٠ وأما قول عطاء إنها فرض على الصحابة فقول مرغوب عنه وقد رده العلماء حتى قال الشافعي فى الرامة من قال واذا كنت فيهم فأقمت لهمالصلاة ان هذا للنبي صلى الله عليه وسلمخاصة ولا يصلى صلاة الخوف بعده فعارضه بقول الله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) • • فقول عطاء أسهل رداً من قول من قال هي على الندب لأن الذي قال هي على الندب قال هي مثل قوله (يا أيها الذين آمنواكتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت) الآية ﴿وقال أبوجمفر ﴾ وليس هذا على الندب وقد بيناه فيما تقدم م وأما قول من قال إن الجهاد فرض بالآية فقوله صحيح وهذا قول حذيفة وعبــد الله بن عمرو وقول الفقهاء الذين تدور عليهم الفيا الا أنه فرض يحمله بعض الناس عن بعض فان احتيج الى الجماعة نفروا فرضا واجباً ٠٠٠ لأن نظير كتب عليكم القتال كتب عليكم الصيام ٠٠ قال حذيفة الاسلام ثمانية أسهم الاسلام سهم والصلاة سهم والزكاة سهم والصيام سهم والحج سـهم والجهاد سهم والاثمر بالمعروف سهم والنهى عن المنكر سهم.. ونظير الجهاد في أنه فرض يقوم به بعض المسلمين عن بعض الصلاة على المسلمين اذا ماتوا ومواراتهم • وقال أبو عبيد وعيادة المريض ورد السلام وتشميت العاطس • وأما قول من قال الجهاد نافلة فيحتج بأشياء وهو قول ابن عمر بن شبرمة وسفيان الثورى ومن حجبهم قول النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن عمر بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والزكاة وحج البيت عن قال أبو جعفر بم وهذا لاحجة فيه لأنه قد ربى عن ابن عمر أنه قال استنبطت هذا ولم يرفمه ولوكان رفعه صحيحا لماكان فيه أيضاً حجة لا نه يجوز أن يترك ذكر الجهاد هاهنا لانه مذكور في القرآن أو لان بعض الناس يحمله عن بعض • • فقد صحفرض الجهاد بنص مذكور في القرآن أو لان بعض الناس يحمله عن بعض • • فقد صحفرض الجهاد بنص طى الله عليه وسلم كاروى «مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كاروى «مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي وفي ذلك أحاديث كثيرة كرهنا أن يولول الكناب بها لان فيا نقدم كفاية • • والصحيح في الآبة الست عشرة أنها • نسوخة

#### -- «125:421» --

# باب € باب € الآبه الدت عسره)

قال الله عز وجل ( يسألونك عن الشهر الحرام قال فيه قل قتال فيه كبير ) الا ية ٠٠ أجمع العلماء على أن هذه الاية منسوخة وان قال المشركين في الشهر الحرام مباح غير عطاء فانه قال الآية محكمة ولا يجوز القتال في الاشهر الحرم ويحتج بما \* حدثناه ابراهيم بن شريك قال حدثنا أحمد يه بن ابن عبد الله بن يونس قال حدثنا الليث عن أبي الأزهر عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ لا يقاتل في الشهر الحرام الا أن يغزا أو يغزو فاذا حفر ذلك أمام حتى بسلخ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهذا الحديث يجوز ان يكون قبل النسخ اللا به منسوخة فن ذلك \* ماحدثناه عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سلمان قال حدثنا جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس قال ٠٠ وقوله عز وجل حدثنا عاصم بن سلمان قال حدثنا جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس قال ٠٠ وقوله عز وجل

(يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) أي في الشهر الحرام (قل قتال فيه كبير ) أي عظيم فكان القتال محظورا حتى نسخته آية السيف في برآءة فانسلوا المشركين حيث وجدتموهم فابيحوا القتال في الاشهر الحرم وفي غيرها\* حدثنا جعفر بن مجاشيم قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يزيد قال أدبأ ناسعيد عن قتادة في قوله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير)فكان كذلك حتى نسخ ها آن الآيتان في برآءة (فاذا انسلخ الا شهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجــدتموهم ) ثم قال عز وجل (وقاتلوا المشركين كَافة كما يقاللونكم كافة ) والاشهر الحرام عهدكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش انسلاخ أربعة أشهر بعد يوم النحر لمن كان له عهد ومن لم يكن له عهد فالى انسلاخ المحرم فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم اذا انسلخت الاشهر الحرم الاربعة أن يقاتل المشركين في الحرم وغيره حتى يشهدوا ان لااله الا الله وأن محمداً رسول الله هو قال أبو جعفر، هـ ذه الاشهرالتي ذكرها فتادة وقال هي الحرم هي أشهر السياحة فسماها حرماً لا أنه حظر القتال فيها. • فأما الاشهر الحرم فهن أردِمة والعلماء يختلفون باللفظ فيها. ، فمن أهل المدينة من يقول أولها ذو المعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومنهم من بدأ برجب ٠٠ وأهمل الكوفة يقولون أولها المحرم ورجب وذوالقعدة وذو الحجة وينكرون ماقاله المدنيون وقالوا قولنا أولى ليكون من سنة واحدة. . ومن قال من المدنيين أولها رجب احتج بقوله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع الأول فوجب أن يكون أولها رجباً على هذا ﴿ قَالَ أَبُوجِعِمْرَ ﴾ والأمرعلي هذا كله سهل لأن ااواو لاندل على الداني بمد الا ول عند أحد من النحويين علمته فاذا كان الا مر على هذا فالا ولى أن يؤتى بالا شهر الحرم على مالفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى عنه بالاسانيد الصحاح وهو قول المدنيين الأول. وروى أبو بكرة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والارض والسنة ابنا عشر أمنها أربعة حرم ذو القعدة وذوالحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جادي رشعبان ﴿قَالَ أَبُوجِعَفُو ﴾ وقا. قامت الحجة بأن قوله عز وجل ( يسئلونات، عن التهر الحرام قتال فيه ) منسوخ بما ذكرناه من نص القرآن وقول العلماء وأيضا فان النقل يبين ذلك لأنه نقل الينا أن هذه الاية نزات فى جادى الآخرة أو فى رجب فى السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله المدينة وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن بخيبر وثقيفا بالطائف في شوال وذى القعدة وذو القعدة من الاشهر الحرم وذلك فى سنة ثماني من الهجرة ﴿قال أبو جعفر ﴾ فهذا ما فى الفتال والجهاد من الناسخ والمنسوخ فى هذه السورة مجموعاً بعضه الى بعض ٠٠ ثم نرجع الى ما فيها من ذكر الحج فى الآية السبع عشرة

# - ﴿ باب ﴾ -

# ( ذكر الآية السع عشرة )

قال الله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة لله) الا ية • وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرا صحابه بعد أن احرموا بالحج ففسخوه وجعلوه عرة • واختلف العلماء في فسخ أصحاب رسول الله عليه وسلم الحج بعد أن أهلوا به الماهمرة فقالوا فيه أربعة أقوال · فنهم • نقال انه منسوخ كما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال في أتموا الحجوالعمرة لله اتمامهما أن لا يفسخهما • وقد قيل واتمامهما غيرهذا كما قرأ \* على عبد الله بن احمد بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن أبي طالب رضى الله عنه في قول الله عز وجل • وأتموا الحجوالعمرة لله قال أن عن على بن أبي طالب رضى الله عنه في قول الله عز وجل • وأتموا الحجوالعمرة لله قال أن تحرم من دويرة أهلت • وقال سفيان الثورى اتمام الحج والعمرة أن تخرج قاصداً كما لا لتجارة • وقيل اتمامهما أن تكون النفقة حلالا • وقال مجاهد وابراهيم اتمامهما ان يفعل فيهما كل • وقيل اتمامهما أن تكون النفقة حلالا • وقال مجاهد وابراهيم اتمامهما ان يفعل فيهما كل المرة وهذا قول جامع • وذهب أبو عبيد الى أن فسنح الحج الى العمرة منسوخ ، والقول الناني الخلفاء الراشدون المهدون أبو بكر الصديق وعمر وعلى وعمان رضوان الله عليهم أجمين لا نهم لم يفسخوا حجهم ولم يحلوا الى يوم النحر فهذا قول في فسخ الحج انه منسوخ • • والقول الناني عن أنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج ويرون أن ذلك عظيم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج وتحويله الى العمرة ليعلموا أن فسخ المحج جائزة والدايل على أنهم كانوا يتحينون العمرة في أشهر الحج جائزة والدايل على أنهم كانوا يتحينون العمرة في أشهر الحج جائزة والدايل على أنهم كانوا يتحينون العمرة في أشهر الحج جائزة والدايل على أنهم كانوا يتحينون العمرة في أشهر الحج ويرون أن ذلك

وذو القعدة وعشر من ذي الحجة في قول ابن عمر ٠٠ وفي قول ابن عباس شوال وذو القعدة ومن ذى الحجة عشر والفولان صحيحان لأن العرب تقول جئك رجبا ويوم الجمعة وانما جئتك في بعضه فذو الحجة شهر الحج لأن الحج فيه \* لان أحمد بن شعيب حدثنا فال حدثنا ابن عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو أسامة عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الأعلى بن طاوس عنأ بيـه عن ابن عباس قال ٠٠ كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الارض ويجعاون المحرم صفراً ويقولون اذا برأ الدَّبر وعفا الوبر وانسلخ صفر أو قال دخــل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عنــدهم فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى الحل نحل قال الحل كله فهذان قولان. • والقول الثالث أن ابن عباس كان يرى الفسنخ جائزا ويقول من حج فطاف بالبيت فقد حل لا إختلاف في ذلك عنه ٠٠ عال ابن أبي مليكة قال له عروة يا ابن عباس أضلات الناس قال بم ذلك يا عروة قال تفتى الناس بأنهــم اذا طافوا بالبيتحلوا وقد حج أبو بكر وعمر فلم بحـــلا الى يوم النحر فقال له ابن عباسقال الله عز وجل (ثم محلها الى البيت العتيق) فأقولُ لك قال الله ثم تقول لى قال أبو بكر وعمر ٠٠ وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفسخ ﴿ قال أبو جمفر ﴾ وهذا القول انفرد به ابن عباس كماانفرد بأشياء غميره ٠٠ فأما قوله ( ثم محلها الى البيت العتيق ) فليس فيه حجة لأن الضمير للبدن وليست للناس ومحل الناس يوم النحر على قول الجماعة وهذا سمى يوم النحر الحج الا كبر وذلك صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن على بن أبى طالب رضى الله عنــه وعن ابن عباس وان كان قد روى عن ابن عباس أنه يوم عرفات فهـذه ئلائه أقوال في فسيخ الحجم. والقول الرابع أصحها للتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو له مخصوص \* حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا اسحاق بن ابراهم عن عبد العزبز بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث عن بلال عن أبيه فال ٠٠ قلنا يا رسول افسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصة . . وقال أبو ذركان فسيخ الحج لنا خاصة رخصة وان احتج محتج بقول الدبيّ صل الله عليه وسلم في غير هذا الحدبث ذلك لأبد الأبد فلا حجة له فيه (ه \_ ناسح)

لآنه يعنى بذلك جواز العمرة في أشهر الحجم. فأما حديث عمر أنه قال في المتعة ان أنبثت بمن فعلمًا عاقبت وكذلك المتعة الاخرى فاحــداهما المتعة المحرمة بالنساء التي هي بمنزلة الزنا والأخرى فسخ الحج فلا ينبغي لا حد أن يتأول عليـه أنها المتعة في أشهر الحج لأن الله تعالى قد أباحها بقوله ( فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسرمن الهدى) واختلف العلماء في العمرة ٠٠ فقال بعضهم هي واجبـة بفرض الله ٠٠ وقال بعضهم هي واجبة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠وقال بعضهم ليست بواجبة ولكنها سنة٠٠ فمن يروىعنه أنه قال إنها واجبة عمر وابن عباسوابن عمر وهو قول الثورى والشافعي.. وأما السنة ﴿ فحدثنا أحمدٌ بن شعيب قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال سمعت النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبى ذر بن العقيلي أنه قال ٠٠ يا رسول الله ان أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر ٠٠ واحتج قوم في وجوبها بظاهر قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت) والحج القصد فهو يقع للحج والعمرة وقال جل وعز (يوم الحج الأكبر) والحج الأصغر العمرة الا أن أهل اللغة يقولون اشتقاق العمرة من غير اشتقاق الحيج لا أن العرب تقول اعتمرت فلانا أى زرته فمعنى العمرة زيارة البيت والهـذا كان ابن عباس لا يرى العمرة لأهل مكة لأنهم بها فلا معنى لزيارتهم والحج فى اللغة القصد ٠٠ وممن قال العمرة غير واجبة جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وهو قول مالك وأبى حنيفة وقال من احتج الهم روى الحجاج ان أرطاة عن محمد بن المنكدر عنجابر بن عبد الله قال ٠٠ قيل يا رسول الله العمرة واجبة قال لا وأن تمتمروا خير اكم ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهذا لا حجةفيه لأن الحجاج بنأرطاة يدلس عمن لقيه وعمن لم يلقه فلا تقوم بحديثه حجة الا أن يقول حدثنا أو أنبأنا أو سممت واكن الحجة فى ذلك قول من قال الفرائض لا تقع باختـــلاف وانما تقع باتفاق ٠٠ ومما يدخل في هـذا الباب الاشتراط في الحج وهو أن يقول اذا ابًّا بالحج إن حبسني حابس فمحلى حبث حبسنى ٠٠ فمن قال بالاشتراط بالحيج عمر وعلى وابن مسمود ومعاذ وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة وابن سيرين وهو قول أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وقول الشافعي بالعراق ثم تركه بمصر ٠٠ وممن لم يقل به مالك وأبو حنيفة والشافعي بمصر

• • وحجة الذين قالوا به ما خلا أحمد بن شعيب \* قال أنبأنا اسحاق بن ابراهيم قال حــدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن هشام بن عروة عن أبيـه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ دخل على ضباعة فقالت يارسول الله انى أريد الحج وأما ساكتة فقال حجي واشترطى أن محلي حيث تحبسنى قال اسحاق قلت لعبـد الرزاق الزهرى وهشام قالا عن عائشــة قال نعم كلاهما قال أحمد بن شعيب لم يصله الى عبد الرزاق عن معمر ولا أدري من أيهما ذاك \* حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنى عمر أن يزيد قال حدثنا شعيب وهو ابن اسحاق قال حدثنا ابن جرمج قال أخبرنى أبو الزبير انه سمع طاوسا وعكرمة يخبران عن ابن عباس قال جاءت ضباعة بنّت الزبير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ٠٠ انى امرأة ثقيلة وانى أريد الحج فكيف تأمرنى أن أصنع فقال أهملي واشترطي ان محلي حيث حبستني ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ أهلي ممناه لبي وأصله من رفع الصوت ومنه استهل المولود صارخا ومنه (وما أهل لغير الله به ) فقد صبح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراط في الحج فقال بهـذا من ذكرنا واتبعوا ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكرهه قوم واحتجوا بحديث الزهرى عن سالم عن أبيه انه كره الاشتراط في الحج وقال أما حسبكم بسنة نبكم عليه الصلاة والسلام انه لم يشترط ٠٠واحتج بهض من كرهه أن النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لها اشترطى ان محلى حيث حبستني ولم يقل لها انه ليس عليك حج ان حصرت وفي الآية ( فمن تمنع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى) فكان هــذا ناسخا لما كانوا يعتقدونه من ان العــمرة لاتجوز في أشهر الحيج وجاز القران ولم يكونوا يستعملونه ٠٠ ثم اختلف العلماء في حجة الوداع ٠٠ فقال قوم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج فيها ٠٠ وقال قوم بل تمتع بالمــمرة الى الحج . . وقال قوم بل قرّن وجمع بين الحج والعمرة وكل هـذا مروي بأسانيد صحاح حتى طعن بعض أهل الاهواء وبعض الملحدين في هذا وقالوا هذه الحجة التي حجها رسوّل الله صلى الله عليه وسلم أجمع ما كان أصحابه فقد اختلفتم فيها وهي أصل من أصول الدين فكيف يقبل منكم ما رويتموه من أخبار الآحاد وهذا طعن من أحد شيئين اما أن يكون الطاعن به جاهلا باللغة التي خوطب بها القوم واما ان يكون حائرا عن الحق وسنذكر أصحما روي

من الاختلاف في هــذا ونبين انه غــير متضاد وقد قال الشافعي رحمه الله هــذا من أيسر ما اختلفوا فيه وانكان قبيحا وهـذا كلام صحيح لأن المسلمين قد أجمعوا انه يجوز الافراد والتمتع والقران وان كان بعضهم قد اختار بعض هذا كما قرأ \*على أحمد بن محمد بن خالد الترابي عن خَلف بن هشام المقرى قال سمعت مالك بن أنس يقول ٠٠ في الافراد في الحج انه أحب اليه لا التمتع والقرآن قال وليس على المفرد هدي .. قال الترابي \* وحدثنا عبد الله بن عون قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ٠٠٠ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وهذا اسناد مستقيم لا مطعن فيه والحجة لمن اخمار الافراد أن المفرد أكبر تعبا من المتمتع لافامته على الاحرام فرأى ان ذلك أعظم لثوابه والحجة في اتفاق الاحاديث ان رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتمتع وبالمَرانُ جاز أن يقال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن كما قال جل ثناؤه ( ونادى فرعون في قومه )وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجمنًا ورحم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانمــا أمرنا بالرجم \*وحدثنا بكر بن سهل فالحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وســـلم قطع فى مُجُنِّ قيمته ثلاثة دراهم وانما أمر من قطع ٠٠ فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتمتُّع والقران جاز هذا ومن الدايل على أمره بذلك \* ان أحمد بن شعيب قال أنبأنا يحيى بن حيب بن عردى قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عنأبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ٠٠ خرجنا معرسول الله صلى الله عليه وسلم • واقتين الهلال ذي الحجة فقال من شاء مذكم أن يهل بحجة فليهل وان من شاءأن يهل بعمرة فليهل بعمرة ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وهذا احتجاح لمن رأى إفراد الحيج وسنذكر غيره ٠٠ فأما التمتع مااممرة الى الحيج فهذا موضع ذكره «قرأ على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سمد قال حدثني عتيل عن الزهرى قال أحبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صـ لى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج وأهدى فساق الهدى • ن ذى الحليفة وبدأ فأهمل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج وساق الحديث • • قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة

الى الحج مثل الذي أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ قَالَ أبو جعفر، فان قال قائل هذا متناتض رويتم عن القاسم عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليـه وسـلم أفرد الحج ورويتم هاهنا عن الزهري عن عروة عن عائشـة التمتع قيـل له الحديثان متفقان وذلك بيّن ألا ترى ان في هدا الحديث نصا وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثمأهل بالحج أفلا ترى الحج مفردا من العمرة وهذا بين جداً \*حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شــهاب عن أبي موسى قال ٠٠ قدمت على رسول الله صــلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال بم أهلات فقلت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سقت من هدي قلت لا قال طف بالبيت وبالصفا والمروة وحل فطفت بالبيث وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من تومى فشطني وغسلت رأسي فلم أزل أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر وأنى لقائم بالموسم اذ أتانى رجل فقال الك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين فى النسك فقات يا أيها الناس من أفتيناه بشئ فلينئد فان أمير المؤمنين قادم فأتموا به فلما قدم قات يا أمير المؤمنين ما أحدثت في النسك قال إن تأخذوا بكناب الله فقـــد قال الله عزوجل (وأتموا الحج والممرة لله) وإن تأخذوا بسنة سيناصلي الله عليه وسلم فانه لم بحل حتى نحر الهدى ﴿ قَالَ أَبِو جَعَفُر ﴾ قوله فليتئد معناه فليتثبت مشتق من التؤدَّة وقوله لم يحل أى لم يحل من احرامه أى لم يستحل ابس الثياب والطيب وما أشبههما وفي هذا الحديث من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى بالتمتع وفيه ان أبا موسى توقف عن الفتيا بالنمتع وقد أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن وافا عمر رضي الله عنه فلما واغا منع من التمتع فلم يراده أبو موسى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز غيره فدل هذا على ان امام المسلمين اذا اختار قولا يجوز ويجوز غيره وجب أن لا يخالف عليه ونظير هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف فرأى عُمان رضى الله عنه أن يزيل منها ستة وأن يجمع الناس على حرف واحد فلم يخالفه أكثر الصحابة حتى قال على رضي الله عنه لوكنت موضعه لفعلت كما فعل وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عايه وسلم قال لأ بي موسى طف بالبيت وبين الصفا والمروة وحل ولم يقل له أحلق

ولا قصر فدل على ان الحلق والتقصير غير واجبين وفيه أهللت باهلال النبي صلى الله عايه وسلم فدل هذا على ان هذا جائز أن يلبي الرجل ولا يريد حجا ولا عمرة ثم يوجب بعد ذلك ماشاء واستدل قائل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لبًا مرة بالافراد ومرة بالتمتع ومرة بالقَرَان حتى نزل عليــه القَضا قرن ٠٠ وقال بعض أهل العلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا واذاكان قارنا فقد حجواعتمر واتفقت الاحاديث ٠٠ ومن أحسن ما قيل في هذاأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة فقال من رآه تمتع ثم أهل بحجة فقال من رآهأفرد ثم قال لبيك بحجة وعمرة فقال من سمعه قرن فاتفقت الاحاديث والدايل على هذا أنهلم يرو أحدعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفردتولا تمتعت وصحعنه أنه قال قرنت \* كما حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثنا يحيي بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن أبي اسحاق عن البراء قال كنت مع على" بن أبي طالب رضى الله عنـه ٠٠ حين أمر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي نضر الله وجهه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذا صنعت قال أهلات باهلالك قال فانى سقت الهدي وقرنت ثم أقبل على أصحابه فقال لو أستقبلت من أمرى ما استدبرت الفعلت كما فعلتم ولكني سقت الهدي وقرنت \* وحدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد قال حدثنا بكرين عبد الله المزني قال سمعت أنس بن مالك يقول ٠٠سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى بالحج والعمرة والحج جميعا محدثت بذلك ابن عمر فقال لنا بالحج وحده فلصيت أنساً فحدثته فقال ما يعد وننا ألا صبيانا أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابيك حجة وعمرة معا فهـذه أحاديث بينة ونزيدك فى ذلك بيانا\* أن بكر بن سهلُ حدثنا قال عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت • • قلت يا نبي الله ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحل قال اني ابدت رأسي وسقت هديي فلا أحلُّ حتى أنحر ٠٠ بيّن أنه كان قارنا لأنه لوكان متمتعا أو مفرداً لم عتنع من نحر الهدي ٠٠ فهذا ما جاء في الحج من ناسخ ومنسوخ واحتجاج ونذكر ما في الحمر بعده من النسخ ونذكر قول من فال ان الآية التي في سورة البقرة ناسخة لما كان مباحا من شرب الحمر ٠٠ وقول

من قال إنها منسوخة ونذكر ما هو بمنزلة الحمر من الشراب وما يدل على ذلك من الاحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يدل من المعقول ومن الاشتقاق واللغة على أن ما أسكركثيره فقليله حرام وانه خمر ونذكر الشبه التي أدخلها قوم وهذا كله فى الآية الثماني عشرة

# -の数・ド豚~

(دكر الآية النماني عشرة)

قال الله عز وجل (يسئلونك عن الخر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أ كبر من نفعهما) • • قال جماعة من العلماء هذه الآية ناسخة لما كان مباحا من شرب الخر • • وقال آخرون هي منسوخة بتحريم الحمر في قوله فاجتنبوه ﴿ قَالَ أَبِّو جَعَفُر ﴾ وســنذكر حجج الجميع . . فمن قال إنها منسوخة احتج بأن المنافع التي فيها انما كانت قبل التحريم ثم نسخت وأزيلت كما \*حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا ابراهيم ابن عبد الله عن محمد بن يزيد عن جوهر عن الضحاك في قوله تعالى (يستاولك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) قال المنافع قبل التحريم؛ وحدثنا جعفر بن مجاشع قالحدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا صفوان عن عمر بن عبد العزيز عن عُمَانَ بن عطاء عن أبيـه (يسألونك عن الحر والميسر قل فيهما إثم كبير) الآية قال نسختها آية (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) يعني المساجد ثم أنزل (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقا حسنا) ثم أنزل (يا أيها الذين آمنوا انما الخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان) الآيتين. واحتج من قالهـا إنها ناسخة بالاحاديث المتواترة التي فيها عــلة نزول الحمر وبغير ذلك مز قال أبو جعفر ﴾ فن احتج \*ما قرأ على أحمد بن محمد بن الحجاج أن عبد العزيز بن عمران بن أيوب ابن مقلاص حدثهم سنة تسع وعشرين ومائتين قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحببل عن عمر رضي الله عنه أنه قال

٠٠الابهم بين لنا في الحمر فنزلت ( يسألونك عن الحمر والميسر ) الآية فقر ثت عليه فقال اللهم بين لنا في الحر بيانا شافيا فانها تذهب المقل والمـال فنزلت (يا أيها الذين آمنوا لا تقربواً الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ) وكان منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى وقت الصلاة لا يقربن الصلاة سكران فدعا عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الحمر بيانا شافيا فأنها تذهب العقل والمال فنزات (ياأيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) الى قوله ( فهل أنتم منتهون) ففال عمر انتهينا اننهينا . • قال أحمد بن محمدبن الحجاج وحدثنا عمر بن خالد سنة خمس وعشر بن ومائتين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني مصعب بن سعد عن سعد قال مررت بنفر من المهاجرين والأسار فقالوا لى تمال نطعمك ونسقيك خمرا وذلل قبـل أن تحرم الخر فأتيتهم في حش قال والحش البستان فاذا عندهم رأس جزور •شوى وزق خمر فأكلنا وشربنا فذكرت الأنصار فقات المهاجرين خير من الأنصار فأخذ رجل منهم أحد لحيي الرأس فجرح به أنني فأتيت رسول الله صلى الله عايه وسلم فأخبرته فنزات ( يَا أَيُّهَا الدينَ آمنوا انما الحمر والميسر ) الآية ﴿ وَال أَبُو جَعَفَر ﴾ وفي حديث سعيد ابن جبير عن ابن عباس نزل تحريم الحمر في حبين من قبائل الأنصار لما عملوا شج بعضهم بعضا ووقعت بينهم الضغائن فنزلت (ياأيها الذين آمنوا انما الحر والميسر)الى (منتهون) ﴿قال أبو جعفر ؟ فهذا يبين أن الآية ناسخة . . ومن الحجة لدلك أيضا ان جماعة من الفقها ، يقولون بتحريم الخر بآيتين من القرآن بقوله تعالى (قل فيهما إثم كبير) وبقوله ( قل إنا حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم)فلما حرم الاثم وأخبر ان فى الحمر إلائم وجب أن تكون محرمة ٥٠ فأما قول من قال إن الخريقال لهـ الائم فغير معروف من حدبث ولا لنسة والقول الأول جائز وأبين منه أنها محرمة بقوله فاجتنبوه واذا نهمي الله تعالى عن شيُّ فهو محرم وفي الاحاديث التي ذكر ناها مايحتاج الى تفسير فن ذلك ثماوا معناه سكروا وبعضهم بروى فى حديث سعد ففرز به أننى أى فاتمه وشقه ومنه فرزت النوب والفرز القطعة من الغنم وفي الاحاديث في سبب نزول تحسرتم الحنر اسباب يقول القائل كيف يتفق بعضها مع بعضوعمر يقول شيئاً وسعد نقول غيره وابن عباس بقول بسواهما . قال ابو جعفر كه فالجواب أن الاحاديث متفقة لأن عمر سأل بيانا شافيا في تحريم الحمر ولم بقل نزلت في ذلك لافي غيره فيجوز أن يكون سؤال عمر وافق ما كان من سعد بن ابي وقاص من الحيين الذين من قبائل الأنصار فيتفق الحديث ولا يتضاد ٠٠ وفيها من الفقه أن منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينادى وقت الصلاة لا يقربن الصلاة سكران فدل بهذا على أن القول ليس كما قال بهض الفقهاء إن السكران الذي لا يعرف السماء من الأرض ولا الذكر من الأنثى وان رجلا لو قال له وأشار الى السماء ما هذه فقال الأرض لم يكن سكران لأنه قد فهم عنه كلامه ولوكان الأمر على هذا لما جاز أن يخاطب من لا يعرف الدكر من الأنثى ولا يفهم الكلام فيقال له لا تقرب الصلاة وأنت سكران ٠٠ فبين بهذا الحديث أن السكران هو الذي أكثر أمره التخليط ٠٠ وقد حكى أحمد بن الحجاج أن أحمد بن صالح سأل عنالسكران فقال أنا أجد فيه ما رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن يعلى بن أمية عن أبسه قال سأات عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حمد السكران فقال هو الذي اذا استقرأته سورة من القرآن لم يقرأها واذا اختلط ثوبه مع ثياب الناس لم يخرجه ٠٠ وفي الحديث من الفقه أن قوله لا يقربن الصلاة سكران يدل على أن قول الله عزوجل (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) ليس من النوم وانه من الشربحين كان مباحا ٠٠ وقد بين أن الآية ناسخة على ماذكرنا. . وبتى البيان على الخرالهرمة وما هي لأن قوما قد أوقعوا في هذه شبهة فقالوا الخر هي المجمع عليها ولا يدخل فيها ما اختلف فيه فهـذا ظلم من القوم يجب على قائله أن لايحر مشيئاً اختلف فيهوهذا عظيم من القول . . واحتجأ يضاً بأنّ من قال الحمر التي لا اختلاف فيها محلها كافر وليس كذا غيرها وهذان الاحتجاجانأشد مالهم.. وأما الاحاديث التي جاؤا بها فلا حجة فيها لضعف أسانيدها ولمأويلهم إياها على غير الحق ٠٠ وقد قال عبـ د الله بن المبارك ما صح تحليل النبيذ الذي يسكر كثيره عن أحد من الصحابة ولا التابعين الاعن ابراهيم النخمي ﴿ قَالَ أَبُوجِمَعْرَ ﴾. فأما الاحتجاجان الا ولان اللذان يعتمدون عليهما فقـــد بينا الردُّ في أحدهما وسنذكر الآخر ١٠٠ لخر المحرمة تنقسم قسمين أحدهما المجمع عليها وهي عصير العنب اذا رغا وأزبد هذه الحمر التي من أحلها كافر ٠٠ والحمر الأخرى التي من أحلما ليس بكافر وهي التي جاء بها التوقف عن رسول الله صلى الله علبه وسلم أنها الحمر وعن (٦ \_ ناسخ )

الاسانيد التي لا يدفعها الأصاد عن الحق وجاهل إذ قدصح عنه عليه الصلاة والسلام تسميتها خراً وتحريما فمن ذلك \* ما حدثنا به بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ٠٠ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ٠٠ فقال كل شراب أسكر فهو حرام فلو لم يكن في هذا الباب الا هذا الحديث لكنى لصَّحة إسناده واستقامة طريقه ٠٠ وقد أجمع الجميع أن الآخر لا يسكر الا بالأول فقد حرّم الجميع بتوقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ وفي هذا الباب من لا يدفع \* ما قرئ على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال إسناد صحيح \* قال أبو عبد الله حدثنا روح بن عبادة قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠٠٠ كُلُّ مسكر حرام وكل مسكر خمر قال أبو عبد الله ﴿ وحدثنا يزمد بن هارون قال حدُّننا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم٠٠ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام قال أبو عبد الله وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثناسعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ حين وجه أبا .وسى ومعاذ بن جبل الى الىمين فقال أبو موسى با رسول الله إنا بأرض يصنع بها شراب من العسل يقال له البتع وسراب من الشمير يقال له المزر فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم كل مسكر حرام ٠٠ قال أبوعبد الله حدثنا يحيى بن سميد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال.. كل مسكر حرام .. هذه الأسانيد المنفق على صحنها قرئ ﴿ على أَبِي بَكُر مُحمَّد بن عمر وُ عن علي بن الحسين الدرهمي فال حدثنا أنس بن عياض قال حدينا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ١٠٠٠ أسكر كنيره فقليله حرام ٠٠ هذا تحربم قليل ما أسكركثيره نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسناد الستقيم ٠٠ قال أبو بكر أحمد بنعمرو قد روىالتحريم عن عائشةوسعد ابن أبي وقاصوجابر وعمر وابن عباس وأنس وأبي سعيد الخدرى وعبد الله بن عمر وأبي

هم يرة وقرة بن إياس وحوأب بن عمير والديلم بن الهوسع وأبي موسى الأشعرى وبُر يدة الاسلمي وأم سلمة وميمونة وقيس بن سعد واسناد حديث عائشة وابن عمر وأنس صحيح وسائر الاحاديث يؤيد بعضها بعضا وقرئ ﴿على أحمد بن شعيب بن على أبي عبد الرحمن عن هشام بن عمار فال حد ننا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال أخبرنى خالد بن عبد الله بن الحسين عن أبى هرارة قال ٠٠ علمت أن رسول الله صلى عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في دُبا فجئه به ففال ادنه فأدنيته منه فاذا هو ينس فعال اضرب بها الحائط فان هــذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ٥٠ قال أبو عبدالرحمن وفي هذا دليل على تحريم المسكر قلبله وكثيره ليسكما يقوله المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخرالشربة وتحليلهم ما نقــدمها الدى يسرى فى العروق قبلها ٠٠ قال ولاإخنلاف بين أهــل العلم أن السكر بكليته لا يحدث عن الشربة الآخرة دون الأولى والمانية بعدها • • قال أبوعبد الرحمن وأخبرنا ﴿ عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا عمرو عن شعيب عن أببه عنجده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. • ما أسكر قليله فكثيره وقليله حرام • • عال أبو عبد الرحمن انما يتكلم في حــديث عمرو بن شعيب اذا رواه عنه غير النقات فأما اذا رواه النفات فهو حجة وعبد الله بن عمرو جـد عمرو بن شعيب كان يكتب ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحدبته من أصح الحـديث ٠٠ قال أبو عبـد الرحمن وأنبأنا \* اسحاق بن ابراهيم قال أنبأنا أبو عاص والنضر بن شميل ووهب بن جرير قالوا حــدننا شعبة عن سلمة بن كميل فال سمعت أبا الحكم يحدث قال فال ١٠٠ ابن عباس من سره أن بحرَّم إن كان محرمًا ماحرم الله ورسوله فليحرُّم النبيذ . • وفال أبو عبد الرحمنوأنبأنا قنيبة ابن سعيد فال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن عرنة عن أبيّ الزير عن جابر أن رجلا من حبسًان وحبشان من اليمن قدم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نسراب ينسر بونه من الذرّة بأرضهم يفال له المزر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكر هو قال نعم فال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ان الله عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال هال يا رسولُ الله وما طينة الخبال قال عرَف أهـل النار أو قال غصاره أهل النار ٠٠ وممـا يبين أن الحنر يكون من عصير العنب من الهط النبي صلى الله عليه وسلم ومن اللغة ومن

الاشتقاق • • فأما لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا يدفع اسناده فانه قرأ \* على أحمد بن شعيب عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن الاوزاعي قال حــدثني أبوكبير اسمه يزيد عن عبـــد الرحمن قال أبو عبد الرحمن وأنبأنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن الاوزاعي فال حــدثنا أبو كبير قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم ٠٠ الحمر من العنب ٠٠وقال سويد في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة فوقفنا رسول الله صملى الله عليه وسلم على أن الحمر من النخلة ٠٠ فخالف ذلك قوم وقاَّلوا لا يكون الا من العنبة ثم نقضوا قولهم نقيع التمر والزبيب خمر لأنه لم يطبخ وقرأ \* على" أحمد بن عمرو أبي بكر عن على بن سعيد المسروقي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا السرى بن اسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ١٠٠ الحمر من خمســة من الحنطــة والشعير والتمر والزبيب والعسل وما خرته فهو خمرٌ وقرأ \* على أحمد بن شعيب عن يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو حيان قال حد ني الشعبي عن ابن عمر ٠٠ سمعت عمر يخطب على منبر المدينة قال يا أيها الناس ألا آنه نزل بتحريم الخريوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والزبيب والحنطـة والشمير والحر ما خامر العقل ٠٠ فهذا توقيف في الحمر أنها من غمير عنب وفيــه بيان الاشتقاق وأنه ما خامر العقل مشنق من الحمر وهو كل ما وارى من نخلَ وغيره فقيل خمر لأنها تستر العقل ومنه فلان مخموريقال هذا فيماكان من عصير العنب وغيره لا فرق بينهما وما منهما الاما يريد الشيطان أن يوقع بينهم فيه العداوة والبغضاء ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة فالقليل من هذا ومن هذا واحد فهذا أصح ما قيل في اشتقاقها وأجل إسناداً قاله عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة • • وأما سعيد بن المسيب فروي عنه قال انما سميت الخر خرآ لأنه صعد صفوها ورسب كدرها وقال أبو جعفر ﴾ استقاق هذا أيضاً على أن الصفو ستر الكدر وقال بعض المتأخرين سميت خراً لأنها تخمر أى تعطى وسمى نببذاً لأنه ينبذ ولو صح هذا الحان النبيذ يخمر ٠٠٠ومما يشبه فيانقدم ماحد سامه بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن اسحان بن عبد الله بن أبي طلحة عن انس بن مالك قال ٠٠ كنت استى ابا عبيدة بن الجراح

وابا طلحة الانصارى وأبي بن كعب شراب فضيخ وتمر فجاءهم آت فقال إن الحر قدحرمت فقال ابو طلحة يا انس قم الى تلك الجرار فاكسرها فقمت الى مهراس لنا فقذ فها أسفله فكسرتها ﴿ قال ابو جعفر ﴾ فني هذه الاحادبث تصحيح قول من فال ان ما اسكر كثيره فقليله حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ثم كان من الصحابة من هوعلى ذلك وبه يفتون اشدهم فيه علي بن ابي طالب رضى الله عنه بخاطبهم نصاً بأن ١٠ اسكر كثيره فقليله حرام . . ثم ابن عمر لما سئل عن نبيذ ينبذ بالفداة ويشرب بالمشيّ فال محمد بن سيرين فقال للسائل انى أنهاك عن قليل ما أسكر كثيره وانى أشهد الله عليك فان اهــل خببريشربون شرابا يسمونه كذا وهي الخر وان اهل مصر يشربون شرابا من العسل يسمونه البتع وهي الخر ثم عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن عصير العنب فقالت صدق الله ورسوله سمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول. • يشرب قومالخر يسمونها بغـير اسمها . • فلم يزل الذين يرون هذه الاحاديث يحملونها على هذا عصراً بعد عصر حتى عارض فيها قوم فقالوا المحرم الشربة الأخيرة التي تسكر ٠٠ وقالوا قد قال اهــل اللغة الخبز المشبع والماءالمروى مغر قال ابو جمفر كم فان صبح هذافي اللغة فهو عليهم لا لهم لأنه لايخلو من احد وجهين إماان يكون معناه للجنس كله أى صفة الخبز أنه يشبع وصفة الماء انه بروى فيكون هذاقليل الخبز وكثيره لأنه جنس وكذا قليل ما يسكر أو يكون الخبز المشبع فهو لا يشبع الابماكان قبله وكله مشبع فكذا قليل المسكر وكثيره ٠٠٠وانكان قد تأولوه على أن ممناه المشبع هوالآخر الذي يشبع وكذا الماء المروى٠٠ فيقال لهم ماحد ذلك المروى والذي لا يروى. . فان قالوا لا حدّ له فهو كله اذا مرو وان حدوه قيل لهم ما البرهان على ذلك وهل يمتنع الذي لا يروى مماحدد تموه أن بكون يُروى عصفوراً وما أشبهه فبطل الحد وصار القليل مما يسكر كثيره داخلا في المحريم وعارضوا بأن المسكر بمزلة الفاتل لا يسمى مسكرًا حتى يسكركما لا يسمى الفائل فانلاحتى نقنل ﴿ فَالَ أَبُو جَعَفُرُ ﴾. وهــذا لايسبه من هـذا شيئًا لا أن المسكر جنس وليس كذا القاتل ولو كان كما قالوا لوجب أن لا يسمى الكثير من المسكر مسكراً حتى يسكر وكان بجب أن يحلوه وهــذا خارج عن قول الجمبع . . وقالو امعني كل مسكر حرام على القدح الدي يسكر . . وهذا خطأ من جهة اللغة وكلام العرب

لأَن كلما معناها العموم والقدح الذي يسكر مسكر ٠٠ وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم البكل فلا يجوز الاختصاص الا بتوقيف ٠٠ وأنما قولنا مسكر يقع للجنس للقليل والكثيركما يقال التمر بالتمر زيادة ما بينهما ربا فدخل فى هــذا التمرة والتمرتان والقليل والكثير ٠٠ وشبه بعضهم هذا بالدواء والبنج الذي يحرم كثيره ويحل قليله وهذا التشبيه بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماأسكر كثيره فقليله حرام وقال كل مسكر خمر والمسكر هو الخر وهو الجنس الذي قال الله تعالى فيه (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الحمر والميسر ) وليس هـذا فى الدواء والبنج وانمـا هـذا فى كلُّ شراب يكون هوكذا ٠٠٠ وعارضوا بأن قالوا فليس كل ما أسكر كثيره بمنزلة الحر في كل أحواله هوقال أبو جعفر ﴾ وهـذا مفالطة وتمويه على السامع لأنه لا يجب من هذا إباحة ٠٠ وقد علمنا أنه ليس من قتــل مسلما غير نبي بمنزلة من قتل نبياً فليس يجب اذا لم يكن بمنزلنمه في جميع الأحوال أن يكون مباحاكذا من شرب ما أسكر كثيره وان لم يكن بمنزلة من شرب عصير العنب الذي قد ينش فليس يجب من هذا أن يباح له ما قد شرب ولكنه بمنزلنه في أنه قد شرب محرما وشرب خمرا وأنه يحد في القليل منه كما يحـــد فى القليسل من الخر . . وهذا قول من لا يدفع قوله منهم عمر وعلى . . ومعنى كل مسكر خمر يجوز أن بكون بمنزلة الحربي التحريم وأن بكون المسكركاء خراكما سماه رسول الله صلى عليه وسلم ومن ذكرناه من الصحابة والتابعين بالاسانيد الصحيحة • • وقد عارض قوم بعض الاسانيد من غير ما ذكرناه فن ذلك ما قرأ ي على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن شيبان بن فروخ عن مهدى بن ميمون قال حدثنا أبو عُمان الأنصاري قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائسة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فهل الكف منه حرام ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ الفرق بفنح الراء لاغير وهو ثلاثة أصوع وكذا فرق الصبح وكذا الفرق من الجزع والفرقأ يضا تباعد ما بين الشيئين . • فأما الفرق باسكان الراء ففرق السعر وكذا الفرق بين الحق والباطل قرئ \* على أبي العاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن أبي سعيد الا شج عن الوليد بن كنير قال حد أنا الضحاك بن عمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر

ابن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ أنها كم عن قليــل ما أسكر كثيره • • قال أبو القاسم وحدثني \* أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سليمان ابن داود یعنی الهاشمی قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا داود بن بکر یعنی بن أبی القراب قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا أَسَكُرُ كَثَيْرِهُ فَقَلْيُلُهُ حَرَامٌ ﴿ قَالَ أَبُوجِمَفُر ﴾ فمن عجيب ماعارضوا به أن قالوا أبو عمان الانصاري مجهول والمجهول لا تقوم به حجة ٠٠ قيــل لهم ليس بمجهول والدلبل على ذلك أنه قد روى عنــه الربيع بن صبيح وليث بن أبي سليم ومهدي بن ميمون ومن روى عنه اثنان ليس بمجهول ٠٠ وقالوا الضحاك بن عُمان مجهول قيــل لهم قد روى عنه عبد العزيز ابن محمد وعبد العزيز بن أبي حازم ومحمد بن جعفر بن أبي كئير وابن أبي فديك . . وقالوا داود بن بکر مجهول قیــل لهم قد روی عنــه اسهاعیل بن جعفر وأنس بن عیاض وانما تعجب من معارضتهم بهــذا لأنهم يقولون في دين الله جل نناؤه بما روى أبو فزارة زعموا عن أبى زيد عن ابن مسعود ٠٠ انه كان مع النبي صلى الله علبه وسلم ليلة الجن وانمـــا توضأً بنببذ التمر وأبو زيد لا يعرف ولا يدرى من أين هو وقد روى ابراهيم عن علقمة ٠٠قال سألت عبد الله هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا وبودى لو كنت ممه ويحتجون بحديث رووه ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُرَ ﴾ سأَذَكُره باسناده عن أبي اسحاق عن أبي ذي لعوة أن عمر رضي الله عنــه حد رجلا شرب من أداوته وقال أحدك على السكر وقالوا هــذا من عظيم ما جاؤا به وابن ذى لعوة لا يعرف وهــذا قول أبى بكر بن عياش لعبد الله بن ادريس حدثنا أبو اسحاق عن أصحابه ان ابن مسعود كان يشرب الشريد فقال له عبد الله بن ادريس أأبيحت لك با شيخ من أصحابه وأبو اسحاق اذا سمى من حدث عنه ولم يقل سمعت لم تكن حجة وما هــذا الشريد هو خل أم نبذ ولكن حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر وأبي هر برة أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال ٠٠ كل شراب أسكر حرام ٠٠ فأقحم أبو بكر بن عياش وكان عبد الله بن ادريس في الكوفيين متشددا في تحريم قليل ما أسكر كنيره فقال الاوزاعي قلت لسفيان النوري ان الله لا يسألني يوم الفيامة لم لم تشرب النبيذ ويسألني لم شربته ٠٠وفال لا أفتى به أبدآ ٠٠ وقال أبو يوسف في أنفسنا من الفتيا فيــه أمثال الجبال ولـكن عادة البلد ثم اجتمعوا جميعا على تحريم المعاقرة وتحريم النقيع • • قال أبوحنيفة هو بمنزلة الخمر فاما الاحاديث الـتى احتجوا بها فما علمت أنها تخلوا من أحـد جهتين إما أن تكون واهيـة الاسانيد وإما أن تكون لا حجة لهم فيها الا التمويه فرأينا أن نذكرها ونذكر ما فيها ليكون البابكامــل المنفعة ٠٠ من ذلك ما حدثنا \* أحمد بن محمد الأ زدى قال حدثنا روح قال حدثنا عمرو قال حدثنا أبو استعاق عن عمرو بن ميمون قال شــهدت عمر رضي الله عنــه حين طعن فجاءه الطبيب فقال أي الشراب أحب اليك قال النبيذ قال فأتي بنبيذ فشربه فخرج من احدى طعناته وكان يقول إنما نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع لحومُ الابل قال وشرب من نبيذه فكان كاشد النبيذ ﴿ قَالَ أَبُوجِمُفُم ﴾ هذا الحديث لا تقوم به حجة لان أبا اسحاق لم يقل حدثنا عمرو بن ميمون وهو مدلس لا يقوم بحديثه حجة حتى يقول حدثنا وما أشبهه ولو صححنا الحديث على قولهم لما كانت لهم فيه حجة لان النبيذ غير محظور اذا لم يكن يسكر كثيره ومعنى النبيـــذ في اللغــة منبوذ وانمــا هو ما ينبذ فيــه تمر أو زييبِ أو نظيرهما مما يطيب الماء ويحليه لا أن مياهالمدينة كانت غليظة فما في هذا الحديث من الحجة. واحتجوا بما حدثناه أحمد بن محمد الأزدى قال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن عياش قال حدثني أبي عن الاعمش قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن نافع عن ابن علقمة قال أمر عمر رضي الله عنه بنزل له في بعض تلك المنازل فأبطأ عليهم ليلة فجيء بطعام فطعم ثم أتي بنبيذ قد أخلف وأشتد فشرب منه ثم قال ان هـ ذا الشريد ثم أمر بماء فصب عليه ثم شرب هو وأصحابه ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ هذا الحديث فيه غير علة منها ان حبيب بن أبي ثابت على محله لا تقوم بحديثه حجة لمذهبه وكان مذهبه أنه قال لوحد ثني رجل عنك بحديث ثم حدثت به عنك لكنت صادقاً • • ومن هذا انه روى عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بمض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ فعتب بعض الناس لأنه رد بهـذا على الشافعي لا نه أوجب الوضوء في القبلة فقيل له لا يثبت بهذا حجة لانفراد حبيب به ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ وفيه من الملل ان نافع بن علقمة ليس بمشهور بالرواية ولو صح الحديث عن عمر لما كانت فيه حجة لأن اشتدادهقد تكون من حموضته وقد اعترض بعضهم فقال من أين لكم ان مزجه بالماء

لحموضنه أفتقولون هذا ظن فالظن لا يغنى من الحق شيئًا. • قال وايس يخلو من أن يكون نبيذ عمر يسكر كنيره أو بكون خلا وهذه المعارضة على من عارض بها لا له لأنه الذي قال بالظن لأنه قد ثبت بالرواية عمن قد صحت عدالمه أن ذلُّك من حموضه ٠٠ فال نافع كان لـخالهوهم. • قد روواحديثامنصلا فيه أنه كان مزجه إباه لأنه كاد يكون خــلا مؤ فال أبو جعفر كه حدثنا؛ أحمد بن محمد قال حدثنا وهبان بن عبَّان فال حدثنا لولبد بن شجاع قال حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زئدة قال حدثنا اسهاعيل بن خالد عن قيس قال حدثني عنبة ابن فرقد قال. أبي عمر رضي الله عنه بعس (١) فيه نببذ قد كاد يكون خلا فقال لي اشرب فأخذته وما أكاد أستطيعه فأخذه منه فنسربه وذكر الحبديث فزال الظن بالنوقيف ممن -شاهدعمر ردى الله عنه وهوممن ورائهم. وأما قوله لايخلو منأن يكون نببذاً يسكر كسيره أويكون خلاأوبين ذينك لأناامرب تقول للنبيذ اذا دخلنه حموضة نببذ حامض فان زادت صارخلا فترك هذا التسموهو لا يخل على منعرف اللغة. • ثم روى حديثًا ان كانت فيه حجة فهي عليه حدثنا ، أحمد بن محمد فال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا ابراهيم عنهمام بن الحارث قال. • أتى عمر رضى الله عنه بنببذ فشرب منه فقطب ثم قال ان نديد الطائف له عرام ثم ذكر شدة لا أحفظ ائم دعا بماء فصب فيه ثم شرب ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ وهذا لعمرى اسناد مستقبم ولا حجة له فيـــــه بل الحجة عليه لأنه آنما يفال قطب لشدة حموضة الذي ومعنى قطب في كلام العرب خالطت بياضه حمرة مشتق من قطبت الذي أقطبه وأتطبه اذا خلطته ﴿ وَفِي الْحَدَيْثُ لَهُ عَرَامُ أَى لَا خَبْثُ ورجل عارم أي خبيث . • قال حدثنا؛ أحمد بن محمد الأزدى فال حدثنا فهد قال حدثنا عمر ابن حفص قال حدثني أبي عن الأعمش قال حدثني أبو اسحاق عن سميد بن ذي جدان (٢)

<sup>(</sup>١) \_ العس الصم واحد العساس ككتاب الاقداح مطلقاً وتبل العظام منها أي الكار

<sup>(</sup>٢) ... قوله رهيد بن دى جدان هكدا في الاصل بالحيم والدى في الحلاصة سعيد بن دي حدّال بضم المهمله الاولى وتشديد الثانية الكوفي روى عن على ٥٠ وفى النهديب وقيل عمل سمع من على وعد أبو استحاق فعط ١٠ وذوله أو ابن ذي لموة قال الدهى سعيد بن دى لعوة الدى روى عن الشمى صعفه يحيي وأبو حاتم وحماعة وفيه جهالة وقال ابن حيان دحال يرعم أنه رأى عمر بن الحطاب ينسر سالمسكر رواه وكيع عن سفيان عن أبي استحاق عنه ١٠٠٠م قال ووهم من قال فيه أنه سعيد بن ذي حدّان (٧ ... ناسخ)

أوابن ذى لعوة قال. • جاء رجل قد ظمئ الى خازن عمر رضي الله عنه فاستسقاه فلم يسقه فأتى بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتى بهعمر فاعتذر اليه فقال إنما شربت من سطيحتك فعال عمر انما أضربك على السكر فضربه عمر مؤ قال أبو جعفر ، هذا الحديث من أقبح ما روى في هذا الباب وعليه بينة لمن لم يتبع اله وى٠٠ فنها أن ابن ذى لعوة لا يعرف ولا يروى عنــه الا هذا الحديث ولم يرو عنــه اللَّا أبو اسحاق ولم يذكر أبو اسحاق فيه سماعاً وهو مخالف لما نقله أهل العدالة عن عمر من قال أبوجعفر ﴾ حدثناء بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف فال أنبأ نامالك عن الزهري عن السائب بن يزيد ٠٠ أن عمر خرج عليهم فقال انى وجدت من فلان ربح شراب قد زعم أنه شرب الطلا وأنا سائل عما شرب فان كان يسكر جلدته الحدّ ثمانين فهذا اسناد لا مطعن فيه ٥٠ والسائب بن يزيد رجل ٥٠ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل يعارض مثل هــذا بابن ذي لغوة وعمر رضى الله عنه يخــبر بحضرة الصحابة أنه يجلد في الرائحة من غيرسكر لأنه لوكان سكران ما احتاج الى أن يسثل عمـا شرب فرووا عن عمر رضى الله عنه ما لا يحل لأحد أن يحكيه عنه من غير جهة لوهاء الحديث فانه زعم أنه شرب من سطيحنه وأنه يحد على السكر وذلك ظلم لأن السكر ايس من فعل الانسان وانما هو شئ يحدث عن النسرب وانما الضرب على الشرب كما أن الحدّ فى الزنا انما هو على الفعل لا على اللذة ٠٠ ومن هذا قيل لمم تحريم السكر محال لأن الله عز وجل أنما يأمر وبنهي بمبا في الطاقة وقد يشرب الانسان يريد السكر فلا يسكر ويربد أن لايسكر فيسكر. • وقيل لهم كيف يحصل ما يسكر وطباع الناس مخالفة • • ثم تعلقوا بشئ روى عن ابن عباس حدثناه ۽ أحمد بن محمد قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن ابي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال ٠٠ حرمت الحمرة بمينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب ﴿ قال أَبُوجِعَفُر ﴾، وهذا الحديث قد رواه شعبة على اتمانه وحفظه على غير هذا كما قرأ \* على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن أبن عباس قال ٠٠٠ حرومت الحمر بعينها والمسكر من كل شراب ٠٠ وقد بينا أن السكر ليس من فعل الانسان واذا قــد جاء حــديث معارض لمــا قد بينت صحته وقد اخلف رواته فلا معنى للاحتجاج به ٠٠ وقد روى يحيي القطان عن عثمان السحام بصرى مشهور عن عكرمة عن ابن عباس قال ٠٠ نزل تحريم الحر وهي الفضيخ ٠٠ قال فهذا خلاف ذلك لأن الفضيخ بسر يفضخ جعله خمراً وأخبرنا النزيل فيه وفي تحريمه \* حدننا أحمد بن محمد قال حدثنا مجمد بن عمر بن يونس السوسي قال حدثنا أسباط بن محمد القرنبي النيبني عن عبد الملك بن نافع قال سألت ابن عمر فقلت ١٠٠ أهلنا ينبذون نبيذاً في سقاء لو نهكته لاأجد في فقال ابن عمر انما البغي على من أراد البغى شهدت رسول الله صلى الله عايه وسلم عند هــذا الركن وأناه رجل بقدح من نبيذ فأدناه الى فيه فقطب ورده ٠٠ ففال رجل يارسول الله أحرام هو فرد الشراب ثم دعا بماء فصبه عليه ثم مال اذا اغتامت علبكم هذه الأسقية فاقطعوا متنها بالماء قال أحمد بن شعيب عبد الملك بن أفع لا يحنج بحديثه وليس بالمشهور ٠٠ وقد روى أهل العدالة سالم ونافع ومحمد بن سيرين عن ابن عمر خلاف ما روى وليس يتموم مقام واحد منهم ولو عاضده جماعة من أشكاله ﴿ قال أبو جعفر ﴾ ثم رجعنا الى متن الحديث فقلنا لو صح ما كانت فيه حجة لمن احتج بل الحجة عايه به بينة وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم اذا اغتامت عليكم وبمضهم يقول اذا رابكم من شراكم ريب فاكسروا مننه بالمــاء والربب فى الأصل الشك ثم تستعمل بمنى المخافة والظن مجازاً فاحتجوا بهذا وفالوا معناه اذا خفتم أن يسكركثيره فاكسروه بالماء ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهــذا من قبيح العلط لأنه لوكان كثيره يسكر لكان قد زال المخوف وصار نفيا ولكن الحجة لمن خالفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا بُقَرَّ الشراب اذا خيف فيه أن ينتقل الى الحرام حتى يكسر بالماء الذي يزيل الخوف ومع هـذا فحجة قاطعة عنـد من عرف معانى كلام العرب وذلك أن الشراب الذي بمكة لم يُزَل في الجاهلية والاسلام لا يطبيخ بنار وانرا هو ما يجعل فيه زبيب أوتمر ليطيب لأن مياههم فيها ملوحة وغلظ ولم يتخذ للذة ٠٠ وقد أجمع العلماء منهــم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد أيهما نقع ولم يطبخ بالنار وكان كنيره يسكر فهو خمرة والحمر اذا صب فيها الماء أو صب على الماء فلا اختلاف بين المسلمين أنه قد نجس الماء اذا كان تليلا فقد صار حكم هذا حكم الخر اذا أسكر كنيره فقليله حرام باجماع المسلمين فزالت الحجة بهذا الحديث لو صح ﴿ قال أبو جعفر ﴾ حدثا \* أحمد قال حدثما فهد فال حدثنا محمد بن

سعيد الأصبهاني قال حدثنا يحيي بن الممان عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد عن ابن مسمود قال. • عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكمبة فاستبسق فأتي بنبيذ • ن نبيذ السقاية فشمه فقطب فصب عليمه من ماء زمزم ثم شرب فقال رجمل أحرام «و قال لا ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ قد ذكرنا النبيذ الذي في السقاية بما فيه الكفاية على أن هذا الحديث لا يحل لأحد من أهل العلم أن يحتبج به فان كان من الجهل فينبغي أن يتعرف بما يحتبج به من الحلال والحرام قبل أن يقطع به ٠٠ قال أحمد بن شعيب هـذا الحديث لا يحتج به لأن يحيي بن العمان انفرد به عن الثورى دون أصحابه ويحيي بن العمان ايس بحجة أسوء حفظه وكثرة خطائه ٠٠ وقال غيره أبو عبد الرحمن أصل هذا الحديث أنه من رواية الكلبي فغلط يحيى بن اليمان فنقل من حديث الى حديث آخر ٥٠ وقد سكت العلماء عرب كل ما رواه السكابي فلم يحتجوا بشئ منه قال \* وحدثنا أحمد قالحدثنا على بن معبد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك عن أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبيه ١٠٠ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ الى اليمن فقلنا يارسول الله ان بها شرابين يصنعان من النمر والشعير أحدهما يقال ل- المزر والآخر يقال له البتع فما نشرب قال فاشربا ولا تسكرا ﴿ قَالَ أَبِو جَمْرٌ ﴾ أتى هذا الحديث من شريك في حروف فيه يبن لك ذلك ما قرأ \* على أحمد بن شعيب عن أحمد بن عبد الله بن على بن مسروق قال حدثنا عبد الرحمن يعنى ابن مهدى قال حدُّنا اسرائيل فال حدَّنا أبو اسحاق عن أبي هريرة عن أبي موسى قال ٠٠ بمثنى النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ الى الىمن فقال له معاذ يارسول الله تبعثنا الى بلدكشير شراب أهله فما نشرب قال اشرب ولا تشرب مسكرا. • واحتجوا بحديثين عن ابن مسعود أحــدهما من رواية الحجاج بن أرطاة وقد ذكرنا ما في حديثه من العلة والحديث الآخر حدثناه \* أحمد بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدينا محمد ابن كئير قال حدثنا سفيان النورى عن أبيه عن لببد بن شماس قال حدثنا عبد الله ١٠٠ ان القوم ايجلسون على الشراب وهو حـل لهـم فما يزالون حتى يحرم عليهم ﴿ قَالَ أَبُو جعفر ﴾ وهذا الحديث لا يحتج به لأنفيه لبيد بن شماس وشريك يقول شماس بن لبيـــد لايعرف ولم يرو عنه أحد الا سعيد بن مسروق ولا يروى عنه الا هذا الحديت والمجهول

لا تقوم به حجة فلم تقم لهم حجة عن النبي مسلى الله عليـه وســلم ولا عن أحد من أصحابه سميد قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال سممت عبد الله بن المبارك يقول • • ماوجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحبته الاعن ابراهيم • • قال أبو اسامة وما رأيت أحدا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك في الشأم ومصر والحجاز واليمن هوقال أبو جعفر، وأما الميسر فهو القماركما حدثناء أبو بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس (يسألونك عن الخر والميسر). • قال كان أحدهم يقاص بماله وأهله فاذا قرأخذ ماله وأهله عو قال أبو جعفر﴾. حكى أهل العلم بكلام العرب أنَّ الميسركان القمار في الجزر خاصة ٠٠ قال أبو اسحاق فلما حرم حرّم جميع القمار كما انه لمــا حرمت الخر حرم كل ما أسكر كثيره ٠٠ وذكر الشعبي أن القماركان حلالا ثم حرم ويدل على ما قال حديث ابن عباس ٠٠ قال لما أنزل الله عزوجل ( الم غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) وكانت قريش تحب أن تغاب فارس لأنهم أهل أوثان وكان المسلمون يحبون أن تغلب الروم فخاطرهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه الى أجل ﴿ قَالَ أَبِو جَعَفُر ﴾ وقيل لا يقال كان هذا حلالا واكن يقال مباحا ثم نسخ بتحريمه وتحريم الحمر . . وفي هذه الآية قوله تمالي ( ويسئلونك ماذا ينفقون ) . . . ﴿ قَالَ أَبُّو جَعَفُر ﴾ وهذا آخر الآية في عدد المدنى والجواب في أول الآية التسع عشرة

# 一级小儿发~

# ( دكر الآية السععنسرة )

قال الله عز وجل (ويسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو) فيه ثلاثة أقوال ٠٠٠٠ العلماء من قال الله عز وجل (ويسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو) فيه ثلاثة أقوال ٠٠٠٠ قال هي من قال الها منسوخة بالزكاه المفروضة ٠٠٠ ومنهم من قال هي الزكاة ٠٠٠ ومنهم من قال هي أمر به غير الزكاة لم تنسخ حدثنا به أبو بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن ابن أبي طاحة عن ابن عاس ٠٠٠ في قوله (ويسئلونك ماذا ينفقون قال

العفو) قبل أن تفرض الصدقة ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وقال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن فهذا قول من قال انها منسوخة . • وحدثنا \* على بن الحسين عن الحسن بن محمد قال حدثنا شبابة فالحدثنا ورقاء تالحدننا ابن أبي نجبح عن مجاهد.. في قوله ( ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ) قال الصدقة المفروضة ﴿ قال أَبِّو جعفر﴾ والزكاة هي لعمرى شيُّ يسير من كئير الا أن هذا القول لا يعرف الاعن مجاهد والعول الذي قبله انها منسوخة بعيدلاً نهم انما سألوا عن شيُّ فأجبوا عنه بأنم سبياهم أن ينفقوا ماسهل عليهم. والقول النااث عليه أكر أهمل النفسير كما حدثه اله على بن الحسين عن الحسن بن محمد قال حدثنا أبو معاوية . قال حدثنا ابن أبي ايلي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس . • في قوله تعالى ( ويسئلونك ماذا ينفقون قل الدنمو) قال مافضل عن العيال. • فهذا القول بين وهو مشتق من عفا يهفو اذاكثر وذنسل الممنى ويسئلونك ما ذا ينفقون قل العذو قل ينفقون ما سهل عليهم وفنسل عن حاجتهم وأكثر المابين على هذا التفسير . • قال طاوس العفو اليسير من كِنْ شيُّ ٠٠ وقال الحسن قل العسفو أي لا تجهد مالك حتى تبقى تسأل الناس ٠٠ قال خالد بنأ بي عمران سأات الماسم وسالما عن قول الله تعالى (ويسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو) فقال هو فضل المال ما كان عن ظهر غنى ﴿ فال أبو جعفر ﴾ وهذا من أحسن العبارة في مهنى الآية وهو مواغق انمول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا، أبو الحسن محمد بن الحسن بن سماعة بالكمونة قال حدثنا أبو نميم قال حدثنا عمرو يعنى بن عثمان بن عبد الله بن وهب ذال سمت موئى بن طلعة يذكر عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم • • خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى واليد العليا خير • ن اليد السفلي وابدأ بمن تعول ﴿ فَال أَبُوجِ مَصْرٍ ﴾ فصار القول وإسألونك ماذا ينفقون قل ماسهل عليكم ونظيره (خذ العفه وأمر بالعرف) أي خذ ماسهل من أخلاق الناس وذلك لا ينفص علبهم فهذا العفو من أخــازةِ. الناس ، ذلك المفومما ينفقون كما مال عبد الله بن الزبير وقد تلا خذ العفو قال من أخلاق ااناس وأم الله لاستعمان ذلك فيهــم وتال أخوه عروة وتلا خذ العذو ما ظهر من أعمالهم وأقوالهم ﴿ قال أبو جعض ﴾ ومن هذه الآية في عـدد المدنى الأول ( ويستلونك عن الينامي قل اصلاح لهم خبر وان تخالطوهم فاخوانكم في الدين ) فزعم قوم أنها ناسخة

لقول الله تعالى ( ازالدين يأ كلون أموال الينامي ظلما) الآية روى هذا عن ابن عباس ﴿ قَالَ أبو جعفر كه وهــذا مما لا يجوز فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر ووعيد ونهى عن الظلم والتعدى فحال نسخه فان صح ذلك عن ابن عباس فأويله من اللمة ان هــذه الآية على أ نسخة تلك الآية فهذا جواب وضح ما عايه أهل النَّاويل ٥٠ قال سعيد بن جبير لما نزات (ان الذين يأكاون أموال الينامي ظلما) ائستد على الناس وامتنعوا من مخالطة اليه امي حتى نزلت (ويسئلونك عن الينامي قل اصلاح لمم خير) الآية.. والمنني على هذا المول انه لما وقع بقلوبهم أنه لا ينبغي أن تخالطوا الينامي في شي لئار تحرجوا بذلات فنسسخ الله ما رقع بقلوبهم منه أى أزاله بأن أباح لهم مخالطة اليبامي ٠٠ ويين مجاهد ما هــذ، المخالطه غفال في الراعى والأدام ومعنى هـذا أن بكون لليتبم تمرآ وما أشبهه واوليه مشله فبخاعله ممه وياً كلان جميعاً فتوقفوا عن هــذا مخافة أن يأكل الولى أكر مما يأكل اليتهم فأباح الله ذلك على جهة الاصلاح ولم يقصد الافساد ودل على هذا (والله يملم المفسد من المصاح) قال مجاهــد (ولو شاء الله لأ عنتكم) أي حرم عاليكم مخ اطلم ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ فهذا الظاهر في اللغة أن تكون المخالطة في الطعام لافي النبركة. لأن مشاركة اليتيم ان وقع فيها استبدال شئ فهي خيانة وانكانت الشركة مديقال لها مخالطة فليس باسمها المعروف فبينت بهـذا أنه لا ناسخ في هـذا ولا منسـوخ الاعلى ما ذكرناه ٥٠٠ رقد قال بـض الفقهاء ما أعرف أنه في الوعيد أشــد ولا آكـد على المسامين من قوله ( إن الذين يأكاون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارآ وسيسلون سميرا) والذين في الانة عام فأوجب الله تعالى النار على العموم لكيّل من فعل هذا ٠٠ والآبة النيهي تمّة العشرين تد أدخلها الملماء في الناسيخ والمنسوخ وانكان فبها اختلاف بن الصحابة

-02 H- X-0-

و(ذكر الآية الى هي ثمة العجرين ,

قال الله عز وجل (ولاتنكحوا المشركاتحتي يؤمن) فيه تلانه اقوال. • من العام • ون

قال هي منسوحة . . ومنهم من قال هي ناسخة . . ومنهم من قال هي محكمة لا ناسخة ولامنسوخة ٠٠ فن قال أنها منسوخة ابن عباس كماحد ثناه بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح الجهني عن معاوية بن صالح الجهني عن معاوية بن صالح الحضرمي عن على بن أبي طاحة عن ابن عباس ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) . قال ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال جل ثناؤه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب عل أكم اذا آتيتموهن أجورهن يدني مهورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان يقول عَفيفات غير زواني ﴿ قَالَ أَ بُو جَعَفْرَ ﴾ وهكذا في الحديث حل لكم وايس هو في التلاوة وهكذا قال محصنات غير مسافحات ٥٠ وفي البلاوة محصنين غير مسافحين فهذه تراءة على النفسير وهكذا كل قراءة خالفت المصحف الجنمع عليه وممن قال الآية منسوخة أيضا مالك بن أنس وسفيان بن سميد وعبد الرحمن بن عمر والاوزاعي. • فأما من قال انها ناسخة فقوله شاذ حدثنا \* جعفر بن مجاسع قال سمعت ابراهيم ابن اسحاق الحربي يقول. • فيه وجه ذهب اليه توم جعلوا التي في البقرة هي الباسخة والتي في ' المائدة هي المنسوخة يمني فحرمواكل نكاح مشركة كبابية أو غيركتابية ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾. ومن الحجة المائر هذا مما صح سنده مما حدثناه \* محمد بن ريان قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأما الليث عن نافع أن عبـــد الله بن عمر ٠٠ كان اذا ســـئـل عن نــكاح المسلم النصرانية أو اليهودية قال حرم الله المشركات على المسلمين ولا أعرف شيئًا من الاشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبــد من عباد الله مع والقول الثالث قال به جمــاعة من العلماء كما حدثناء أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة ولا تنكحوا المشركات حتى بؤمن قال المشركات من غير نساء أهل الكماب ٥٠ وقد تزوح حذيفة برودية أو نصرانية قرأ \* على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيي بن سلمان قال حدثنا وكم والحدثنا سفيان قال حدثنا حماد قال سأات سعيد بن جبير عن قول الله عز وجل(ولا ننكحوا المشركاتحتي يؤمن ) قال همأهل الأوثان ﴿ فَالَ أَبُوجِمَفُر ﴾ وهذا أحد تولي الشافعي أن تكون الآية عامة يرادبها الخاصة فتكون المشركات هاهنا أهمل الأونان والمجوس. فأمامن قال انها ناسخة للتي في المائدةوزيم أنه لايجوز نكاح نساء أهل السكتاب فقول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة لأنه قال بتحليل نكاح نساء

أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحــذيفة ومن التابعين سعيد بن المسيب وسمعيد بن جبير وطاوس وعكرمة والشمعي والضحاك وفقهاء الامصار عليه وأيضاً فيمتنع أن تكون هـذه الآية من سورة البقرة ناسخة الآية التي في سورة المائدة لأن البقرة من أول مانزلبالمدينة والمائدة من آخر ما بزل وانما الآخر ينسيخ الأول. وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه لأن ابن عمر كان رجلا متوقفا فلما سمم الآيتين بواحدة التحليل وفى الأخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف ولم يوجد عنه ذكر النسخ وانما تؤل عليه وليس يوجد الناسخ والمنسوخ بالتأويل ٠٠ وأبين ما في هذه الآية أن تكون منسوخة على قول من قال ذلك من العلماء وهو أحــد قولى الشافعي وذلك أن الآية اذا كانت عامـة لم تحمل على الخصوص الا بدليــل قاطع فان قال قائل فقد قال قوم من العلماء أنه لا يقال لأ هل الكتاب مشركون وانما المشرك من عبد ونناً مع الله تعالى الله عن ذلك فاشرك به ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وممن يروى عنه هــذا القول أبو حنيفة وزعم أن قول الله عز وجل ( انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) يراد به أهــل الأوثان وان لليهود والنصّارى أن يقربوا المسجد الحرام مؤقال أبو جعفر ﴾ وهذا قول خارج عن قول الجماعة من أهــل العلم واللغة ٠٠ وأكبر من هــذا إن في كـتاب الله نصاً تسميته لليهود والنصارى بالمشركين ٠٠ قال الله عز وجل ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا الا ليعبدوا إلها واحداً لاإله الا هُو سبحانه مما يشركون ) هــذا نص القرآن ٠٠ فن أشكل عليه ان قيل له اليهود والنصارى لم يشركوا أجيب عن هذا بجوايين . • أحدهما أن يكون هــذا اسها اسلاميا ولهذا نظائر قد بينها من يحسن الفقه واللغة . • ومن ذلك • ؤمن أصله من آمن اذا صدق ثم صار لا يقال مؤمن الا لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم اتبع ذلك العمل ومن الأسماء الاسلامية المنافق ومنها على قول بعض العلماء سمى ما أسكر كثيره خرا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ والجواب الآخر وهو عن أبى اسحاق ابراهيم بن السرى ٠٠ قال من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مشرك وهذا من اللغة لأن محمداً صلى الله عليه وسلم قد جاء من البراهين بما لايجوز أن يأتي به بشر الا من عند الله عز وجل فادا كفر بمحمد ( A \_ ilmiz )

صلى الله عليه وسلم فقــد زعم إن ما لا يأتى به الا الله قد جاء به غير الله فجمل لله جل شاؤه شريكا ﴿ قَالَ أَبُوجُمُفُو ﴾ وهذا من لطيف العلم وحسنه .. فأما نكاح إماء أهل الكتاب فحرام عند العلماء الا أبا حنيفة وأصحابه فانهم اختاروه واحتج لهم من احتج بشئ قاسه. • قال لما أجمعوا على أن قوله عز وجل ولاتنكحوا المشركات يدخل فيه الاحرار والإما وجب في القياس أن يكون قوله ( والمحصنات من الذين أو توا الكتاب) داخل فيه الحراثر والإماء لتكون الناسخة من المنسوخة ﴿ قال أبوجعفر ﴾ فهذا الاحتجاج خطأ من غير جهة . • فن ذلك أنه لم يجمع على ان الآية التي في البقرة منسوخة ومن ذلك ان القياسات والتمثيلات لايؤخذ بها في الناسخ والمنسوخ وانما يؤخذ الناسخ والمنسوخ باليقين والتوقيف. وأيضا فقد قال الله تمالي (ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح الحصناتِ المؤمناتِ فن ما ملكت أيمانكم من فنياتكم المؤمنات) فكيف يقبل ممن قال فتياتكم الكافرات .. وأما نكاح الحربيات فروى عن ابن عباس وابراهيم النخمي انهما منعا من ذلك وغيرهما من العلماء يجييز ذلك ونص الآية يوجب جوازه وهو قول مالك والشافعي الا انهــما كرها ذلك مخافة تنصر الولد والفتنة ٠٠ وأما نكاح الإماء المجوسيات والوثنيات فالعلماء على تحريمه الا ما رواه يحيى بن أيوب عن ابن جربج عن عطاء وعمرو بن دينار أنهما سئلا عن نكاح الايماء المجوسيات فقالا لا بأس بذلك وتأوَّلا قول الله عز وجل ( ولا تنكحوا المشركات ) هــذا عندهما عقــد النكاح لا على الأمة المشتراة واحتجا بسبي أوطاس وان الصحابة نكحوا الاماء منهن بملك البمين ﴿ قَالَ أَبُو جَعَـفُم ﴾ وهذا قولُ شاذ أماسبي أوطاس فقد يجوز أن يكون الآماء أسلمن فجاز نكاحهن وأما الاحتجاج بقوله (فلا تنكحوا المشركات) فغلط لأنهم حملوا النكاح على المقد والنكاح في اللغة يقع على العـقد وعلى الوطء فلما قال الله جل وعز (ولا تنكحوا المشركات) حرم كل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووط، ٠٠ ومن هـذا (١) فمن اللغة شي بين حدثني من أثق به قال سمعت أحمد بن يحيى ثعلب يقول أصل النكاح في اللغة الوطء وانما يقع على العقد مجازا ٠٠ قال والدليل على هــذا أن العــرب تقول أنكحت الارض البر آذا أدخلت البر في (١) مكدا فيالاصل وليحرر

الارض ﴿ قال أبو جمفر ﴾ وهذا من حسن اللغة والاستخراج اللطيف ووجب من هذا أن يكون قوله عزوجل ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) حتى يطأها وبذلك جاءت السنة أيضا ٠٠ وأدخلت الآية التي تلى هذه في الناسخ والمنسوخ وهي الآية الاحدى والعشرون

#### -X-XXXXXXXXXXXXXXX

# 

### (ذكر الآية الاحدى والعثمرين)

قال الله عزوجل ﴿ يَسْئُلُونَكُ عَنِ الْحَيْضِ قُلْ هُو أَذَى فَاعْتَزَلُوا اللَّهُ الْحَيْضِ وَلَا تقر وهن حتى يطهرن ﴾ الآية ﴿ قال أبو جعفر ﴾ أدخلت هذه الآية في الناسخ والمنسوخ لأنهُ معروف في شريعة بني اسرائيل أنهم لايجتمعون مع الحائض في بيت ولاياً كلون معها ولا يشربون فنسخ الله ذلك من شريعتنا كما قرأ \* على أحمد بن عمر بن عبد الخالق عن محمد بن أحمد بن الجنيد البغدادي عن عمرو بن عاصم الأحول عن ثابت عن أنس بن مالك قال • • كانت اليهود يعتزلون النساء في الحيض فأنزل الله عز وجل ﴿ ويستلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن به الاية فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نواكلهن ونشاربهن ونصنع كل شيُّ الا النكاح قالت اليهود وما يريد محمد ان يدع شيئاً من أمرنا الاخالفنا فيسه ﴿ قَالَ أَنَّو جَعَفُر كَمِ فَدَلَ هَذَا الحديث على أنه لا يحرم من الحائض الا النكاح في الفرج . . وهذا قول جماعة من العلماء أن الرجللةأن يباشر الحائض وينال منها مادون الفرج من الوط، في الفرح وهذا قول عائشة وأم سلمة وابن عباس ومسروق والحسن وعطاء والشمبي وابراهيم النخعى وسفيان الثورى ومحمد بن الحسن وهو الصحيح من قول الشافعي ﴿ قال أبو جَمْفُر ﴾ وهــذا الحــديث المسند دال عليه قرأ \*على أحد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد عن عبيد الله بن عمرو قال حــد ثنا أيوب السختياني عن أبي معشر عن ابراهيم عن مسروق قال ٠٠ سألت عائشة رضى الله عنها ما يحل لى من امرأتى وهي حائض قالت كل

شئ الا الفرج ﴿ قال أَبُو جَعْفُر ﴾ فهذا اسناد متصل والحديث الأسخر أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني فوق الا إزار ليس فيه دليل على حظر غير ذلك وقد يحتمل أن يكون المعنى فوق الإرزار وهو مفروش فهذا قول ٥٠٠ فال أبو عبيدة اللحاف واحد والفراش مختلف وهذا قول شاذ يمنع منه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من مباشرة نسائه وهن حيّض ٠٠ وقول ثالث ان تعتزل الحائض فيما بين السرة والركبة وهو قول جماعة من العلماء منهم ميمونة ويروى عن ابن عباس ومنهم سعيد بن المسيب ومالك ابن أنس وأبو حنيفة ٠٠ والحجة لهم ماحدثناه \* ابراهيم بن شريك فال حدثنا أحمد بن عبـد الله بن يونس قال حدثنا الليث يعني ابن سعيد عن الزهري عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم ٠٠ كان يباسُر المرأة من نسانه وهي حائض اذا كان إزارها الى نصف فخذها أو الى ركبتها محتجزة ﴿ فَال أُبُوجِعَفُ ﴾ الليث يقول (١) ندبة وغيره يقول بدنة وليس في هذا الحديث دليل على حظر ما تقدمت إباحته ٠٠ وقد زعم قوم أن حديث أنس الذي بدأنا به منسوخ لأنه كان في أول مانزات الآية وان الناسخ له حديث أبي اسحاق عن عمير مولى عمر عن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له في الحائض ٠٠لك ما فوق الا إزار وايسٌ لك ما تحته ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَمَّ هُو وَهَذَا ادْعَاءُ فِي النَّسِخُ وَلَا يَعْجُزُ أَحْدًا ذَلِكُ وَالْاسْنَادِ الأول أحسن استقامة من هذا وهذا القول قال به في موضع المحبض أى في الفرج فيكون المحيض اسما للموضع كما ان المجلس اسما للموضع الذي تجلس فيه وكذا ولا تقربوهن كما حدثنا \* بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح. • قال حدثنا معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( فاعتزلوا النساءفي المحيض). • قال اعتزلوا نكاح فروجهن ﴿ عَالَ أَبُو جَمَفُرُ ﴾، و•ن هذا قرئ حتى يطهرهن فمنامحتى يحل لهن أن يطهرن كما تقول حلت المرأة الأزواج أى حل (١) ــ قال عاره النقريب لدبة نديم البول ويعال بفتحها و.كمونت الدال نعد-ا موحدة ميمال ه، حده أولها مع المصعير ه يمال بدنه عمو حده منتوجه ثم مهمله بعدها نون مصوحه كدا صبعله نااملم في الهدات قال الدارقطي حكدًا همال المحدثون ندبه بيتح اله ال وفي الحالاسة ندبه بموحده بعد، وبهلة مآكه أو تحاربا معنوحه مثدده اربي

لها ان تتزوج ومن قيد قرئ حتى تطهرن جعله بمعنى يغتسلن وقد قرأ الجماعة بالقراءتين فيهما بمنزلة اثنتين لا تحل له حتى تطهر ويطهر وأما قول من قال انها تحل له اذا غسلت فرجها من الأذاء بعد ان تخرج من الحيض فخارج عن الإجماع وعن ظاهرالقرآن قال جل ثناؤه (وان كنتم جنبا) فأطهروا وفى موضع آخر (ولا جنبا الاعابرى سبيل حتى تغتسلوا) فجاء القرآن يتطهروا ويغتسلوا بمعنى واحد وكذا حتى يطهرن أى يتطهرن الطهور الذي يصلين به • • وأما قول من قال اذا طهرت من الحيض صلت وان لم تغتسل اذا دخل عليها وقت مملاة أخرى فخارج أيضاً عن الاجماع وليسُ يعرف من قول أحد وإنما قيس على شئ من قول أبي حنيفة أنه فال اذا طلق الرجل امرأته طلافا تملك معه الرجعة كان له ان يراجعها من غير اذنها مالم تغتسل من الحيضة الثالئة الا أن تطهر من الحيضة النالتة فيدخل عليها وقت صلاة أخرى ولم تغتسل فقاسوا على هذا ٠٠والدليل على ذلكماحدثنا \* أحمد بن محمد الأزدى قال حــدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو حنيفة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نحيح عن مجاهد في توله ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) قال من الدم ( فاذا تطهرن) قال اغتسلن قال أحمد بن محمد ولا أعلم بين العلماء في هذا اختلافا ٠٠ ﴿ قَالَ أَبِّهِ جعفر ﴾ ( فأما من حيث أمركم الله) فني معناه اختلاف فعن ابن عباس ومجاهد قالا في الفرج . . وعن محمد بن على بن الحنفية قال من قبل الحلال من قبل التزويج . وعن ابي رزين قال من قبل الطهر لا من قبـل الحيض ﴿ قال أبو جمفر ﴾ وهذا القول أشبه لسياق الكلام وأصبح في اللغة لأنه لو كان المراد به الفرج كانت هاهنا أولى فان قيل لم لا يكون ممناه من قبل الفرج قيل لوكان كذا لم يجز أن يطأها من دبرها في فرجها والاجماع على غـير ذلك ( ان الله يحب الموابين ) قال عطاء أى من الذنوب . . وهــذا لا اخنلاف فيه واختلفوا في منى (ويحب المطهرين) ٥٠ فمن ذلك من أهل النفسير من قال المتطهرين من أدبار النساء وقيل من الدنوب مع قال عطاء المتطهرين بالماء وهذا أولى بسياق الآية والله أعلم. • فأما الآيه النانية والعشرون ففد أدخلها بعض العلماء في الناسخ والمنسوخ وهو قتادة وذكر ناها أيكون الكماب مسنملا على ما ذكره العاماء

#### 一级 山 >~

#### ( ذ در الآية الثانية والعشرين )

قال الله عزوجل ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثةً قروء) الآية ﴿ قال أبوجعفر ﴾ فمن يجعلها فى الناسخ والمنسوخ الضحاك عن ابن عباس وقتادة الا أن لفظ ابن عباس أن قال استثنى وانمظ قتادة نسخ ٠٠ قال قال الله جل ثناؤه ( والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قروء) ثم نسيخ من الثلاثة الحيض المطلقات اللواتي لم يدخل بهن في سورة الاحزاب فقال جل ثناؤه (يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عـدة تعتدونها) ونسيخ الحيض عن أولات الحمل فقال جـل ثناؤه (وأولاتُ الاحمال أجابن أن يضعن حملهن ) ﴿ قال أَبُو جَعَفُر ﴾. 'وقال غـيرهم من العلماء ايس هذا بنسخ واحكنه تبين بين الله به تعالى بين الاثنين انه لم يرد بالاقراء الحوامل ولا اللواتى لم يدخل ببن . . ثم اختلف العلماء في الاقراء . . فقالوا فيها ثلاثة أقوال كما حدثنا \* أحمد بن محمد الازدى قال حدثنا محمود بن حسان قال مدثنا عبد الملك بن هشام قال حدانا أبو زيد الانصاري قال سمعت أبا عمرو بن الملاء يقول ١٠٠ العرب تسمى الطهر قرؤا وتسمى الحيض قرؤا وتسمى الطهر مع الحيض جيما قرؤا ٠٠ وقال الاصمعي أصل القروء الوقت يقال قرأت النجوم اذا طاءت لوقتها هُ قال أبو جعفر كه فلما صح في اللغــة ان القرؤ الطهر والقرؤ الحيض وانه لهما وجب أن يطلب الدايل على المراد بقوله عز وجــل (ثلاثة قروء) من غير اللغة الا أن بعضالعام. يقول هي الاطهار ويرده الى اللغة من جهة الاشتقاق وسنذكر قوله بعد ذكرنا في ذلك عن الصحابة والتابعين وفقها، الامصار ٠٠ فمن قال الأقراء الاطرار عائسة بلا اختسلاف عنها كما قرأ \* على السحاق بن ابراهيم بن جابر عن سعيد بن الحكم بن مجمد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص قال أخبرني عبد الرحمن بن القائم من أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت ١٠٠ انما الأقراء الاطهار٠٠ وقد رواه الزهرى عن عروة عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها ٠٠ وممن روي عنه الأقراء الاطهار باختلاف ابن عمر وزيد بن ثابت ﴿ قال أبو جعفر ﴾ كما حدثنا \* بكر بن سهل

قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول ٠٠ اذا طلق الرجل امرأته فرأت الدم من الحيضة الثالثة فقد برثت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرشها ٠٠ وابما وقع الخلاف فيه عن ابن عمر لأن \* بكر بن سهل حدثنا فال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ١٠٠ اذا طلق المبد امرأته طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الأمة حيضان وعدة الحرة ثلاث حيض ﴿ قال أبو جعفر ﴾ والحدينان جميمًا في الموطأ ٠٠ فأما حديث زید ففیه روایتان أحدهما من حدیث الزهری عن قبیصة بن ذؤیب عن زید بن ثابت قال عــدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيضات ٠٠ والمخالف له حــدثنا يـ ابراهيم بن شريك قال حدثنا أحمد يمني بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ليث عن نافع ان سليمان بن بشــار حدثه ان الأحوس وهو ابن حكيم٠٠ طاق امرأته بالشام فهلك وهو آخر حيضتها يعنى النالشة فكتب معاوية الى زيد بن أبت يسأله فكتب اليه لا ترثه ولا يرثها وقد برئت منه وبرئ منها. • قال نافع فقال عبد الله بن عمر • ثل ذلك وقرأ ، علي بكر بن سهل عن سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبينة عن الزهرى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعن سليمان بن بشار عن زيد بن ثابت قالا ببنها من زوجها اذاطمنت في الحيضة الثالثة ﴿قَالَ أَبِو جَعَفُر ﴾ فيؤلاء الصحابة الذين روى عنهمأن الأقراء الاطهار وهم ثلاثة.. فأما التـابعون وفقهاء الامصار٠٠ فنهم القاسم وسالم وسليمان بن بشار وأبو بكر بن عبدالرحمن وأبان بن عثمان ومالك بن أنس والشاف عي وأبو ثور ٠٠ وأما الذين تالوا الأقراء الحيض فأحد عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسسلم بلا اختلاف عنهم وزيادة انذين باختلاف كما فرأ \* على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحبى بن سليمان قال وحدثنا خالد بن اسماعيل ووكيع بن الجراح قالا حدثنا عيسى بن عيسى عن الشعبي قال ٠٠أحد عشر من أصماب النبي صلى الله عليه وسلم أو اثنا عشر الخسير ، نهم عمر وزاد وكيع وأبو بن بكر قالا وعلى وابن مسعود وابن عباس اذا طلق الرجل امرأة تطليقة أو تطليقين فله عليها الرجعة ما لم تغتسل من القرؤ الثالث ، وقال وكيع في حديثه ما لم تنتسل من الحيضة النالتة ،﴿ قال أبو جعفر ﴾ الأحد عشر أبو بكر. وعمر. وعمان. وعلي. وابن عباس. وابن مسعود. ومعاذ

وعبادة. وأبو الدردآ.. وابو.وسى.وأنس.والاثنان باخنلاف ابن عمر وزيد قرأ \*علي بكر ابن سهل عنسعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عينة عن الزهرى عنسعيد بن المسيب ٠٠ في الرجــل يطلق امرأته تطلبقة أو تطليقتين ٠٠ قال فال علي هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الىالىة ٠٠ قال سفيان حدثنا منصور عن ابراهيم عن علممة عن عمر وابن مسعود أنهما فالا هو أحق بها ما لم تغنسل ٠٠ قال سفيان وحدثنا أيوب عن الحسن عن أبي موسى الاشعرى مثل ذلك ٠٠ ومن السابعين وفقهاء الامصار سمبد بن المسيب وسعبد بن جبير وطاوس وعطاء والضحاك ومحمد بن سيربن والشعبيوالحسن وقيادة والاوزاعي والنوري وأبو حنبفة وأصحابه واستحاق وأبو عبيــد ٠٠ وحكي الأنرم عن أحمد بن حنب ل أنه كان بقول الأقراء الاطهار ثم وقف ٠٠ وقال الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بقولون غير هذا مؤفال أبو جمفر ﴾ فهذا ما جاء من العلماء بالروابات وُنذَكُر مَا فَى ذَلِكَ مَنَ النَظْرُ وَاللَّمَةُ مَنْ احْتَجَاجَاتُهُمْ إِذْ كَانَ الْحَلافَ قَدْ وَقَعْ٠٠ فَن أَحْسَن ما احتج به من قال الاقراء الاطهار قول الله عز وجل ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن للاثة قروء ) فأخبر أن القروء هي العدد والعدد عقب الطلاق وانما يكون الطلاق في الطهر فلو كانت الاقراء هي الحيضكان بين الطلاق والعدة فصل ٠٠ واحتجوا بالحديث حدَّننا \* بكر ابن سهل فال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر ١٠٠ أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر برن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مر وفلير اجمها ثم ليمسكها حتى تطهر نم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أ مسك وان شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء . . قال المحنج فملك اشارة الى الطهر • • وفال في حديث أبي الزبير عن ابن عمر ونلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقوهن في قبل عدتهن ٠٠ مال فقيل عـدتهن هو الطهر ﴿ قال أبو جمفر ﴾ ومخالفه يحتج عليــه بالحديث بعينه وسيأتى ذلك ٠٠ واحتج بعضهم بأنه من قربت الماء أى حبسته فكذا القرؤ احتباس الحيض وهذا غلط بين لأن قربت الماء غير مهموز وهذا مهموز واللغة تمنع أخذ هذا من هذا. واحتج بعضهم بأن الآية ثلاثة قرؤ بالهاء فوجب أن تكون للطهر لأن الطهر مذكر وعدد المذكر يدخل فيه الهاء ولوكان للحيضة القيل ثلات ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾

وهذا غلط في العربية لأن الشئ يكون له اسمان مذكر ومؤنث فاذا جثت بالمؤنث أنثنه واذا جئت بالمذكر ذكرته كما تقول رأيت ثلاث أدؤر ورأيت ثلاثة منازل لأن الدارمؤنثة والمنزل مذكر والمعنى واحد . وأما احتجاج الذين قالوا الأقراء الحيض فبشي من الفرآن ومن الاجماع ومن السنة ومن القياس • • قالوا وقال الله تعالى ( واللاثي يئسن من المحيض من نسائكمان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) فجعل المأيوس منه الحيض فدل على أنه هو العــدة وجعل العوض منه الاشهر إذكان معدوما ٠٠ وقال (فطلقوهن لعدتهن) وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المعنى فطلقوهن لعدتهن أن تطلق فى طهر لم تجامع فيه ٠٠ ولا تخلو لعدتهن من أن يَكُون المعنى ليمتدِدن في المستقبل أو يكون في الحال أو الماضي ومحال أن تكون العدة قبل الطلاق وأن يطلقها في حال عدتها فوجب أن تكون للمستقبل ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُ ﴾ والطهر كله جائز أن تطلق فيه وليس بعد الطهر الا الحيض ٠٠وفال تعالى (والمطلمات يتربصن بأنفسهن للأنة قروء) قالوا فاذا طلقها فيالطهر ثم احتسب بهقرأً فلم تعتد الا قرئين وشيئًا وليس كذا نصالفرآن ٠٠ وقد احتج محتج في هذا وقال النلانة جمع واحتج بقول الله تمالى (الحجأشهر معلومات) وانما ذلك شهران وأيام فهذا الاحتجاج عُلَط لأنه لم يقل ثلاثة أشهر فيكون مشـل ثلاثة قروء ٠٠ وانما هذا مثل قوله عز وجل( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة )فلايجوزان يكون أقل منها ٠٠ وكذا (فصيام ثلاثة أيام فى الحجوسبعة اذا رجعتم) وأما من السنة فحدثناه الحسن بن علبث قال حدثني يحيي بن عبد الله فال أخبرنى الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير ان فاطمة ابنــة أبى حبيسُ أخــبرته أنها ١٠٠ أتــُ النبي صلى الله عليه وسلم فشكت اليه الدم ٠٠ فقال انما ذلك عرق فانظرى اذا أناك قسرؤك ولا تصلى واذا مر القسروء فتطهرى ثم صلى من الفرء الى القرء فهذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الحيض قروأً فى أربعة مواضع ٠٠ وأما الاجماع فأجمع المسلمون على ان لايستبرى بحيضة ٠٠ وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة الأمة حيضنان نصف عدة الحرة ولو قدرت ان أجعلها حيضة ونصفًا لفعلت وهذا يدخل في باب الاجماع لأنه لم ينكره عليه أحــد من الصحابة ٠٠ وقالوا قد ( P \_ il min )

أجمع العلماء على أن المطلقة ثلاثا اذا ولدت فقد خرجت من العدة لا اختلاف في ذلك وانما اختلفوا في المتوفى عنها زوجها ٠٠ قالوا فالقياس ان يكون الحيض بمــنزلة الولد لأنهما جميعاً يخرجان من الجوف وفي سياق الآية أيضاً دليل ٥٠ قال الله تعالى (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خاتى الله في أرحامهن )وللعلماء في هذا قولان ٥٠ قال ابن عباس الحبل ٥٠ وقال الزهري الحيض وليس ثم دليل يدل على اختصاص أحدهما فوجب ان يكون لهما جميماً وانما حظر عليهما كتمان الحيض والحبل لأن زوجها اذا طاقها طــلاقا علك معه الرجعــة كان له ان يراجعها من غير أمرها مالم تنفض عدتها فاذاكرهته قالت قد حضت الحيضة الثالثة أوقد ولدت لئلا يراجعها فتبين عند ذلك ٠٠ قال تعالى ( وبعولتهن أحــق بردهن في ذلك)حدثنا . . أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وبمولمهن أحق بردهن في ذلك ٥٠ قال هو أحسق بردها في العسدة ٥٠ ﴿ قال أَبُو جعفر ﴾ التقدير في العربية في ذلك الأجل • • وأما (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فقال فيه ابن زيد عليه أيضاً ان يتتى الله فيها ٠٠ وأما ( وللرجال عليهن درجة ) ففيه أقوال . . فقال ابن زيد عليها ان تطيعه وليس عليه ان يطيعها . . قال الشعبي اذا قذفها لا عن ولم يحد واذا قذفته حمدت ومون أحسن ما قيل فيمه ما رواه عكرمة عن ابن عباس وو قال ما أريد ان استنطف حقوقي على زوجتي . . . ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ ومعنى هذا ان الله تعالى ندب الرجال الى ان يتفضلوا على نسائهم وان يكون لهم عليهن درجة في العفو والتفضل والاحتال لأن مهني درجـة في اللغة زيادة وارتفاع ٠٠ قال أبو العالية( والله عزيز حكيم ) عزيز في انتقامه حكيم في تدبيره. • ﴿ قَالَ أَبِّو جَمْفُر ﴾ وهــذا قول حسن أي عزيز في انتقامه ممن خالف أمره وحدوده في أمر الطلاقوالعدة حكيم فيما دبر لخلقه. واختلف الملهاء في الآية التي تلي هذه فنهم من جعلها ناسخة ومنهم من جعلها منسوخة ومنهــم من جعلها محكمة وهي الآنة النالتة والعشرون

#### سو باب ک

### (ذكر الآية الثالنة والعشرين )

قال الله عن وجل ( الطلاق مرتان ) الآية ٠٠ فمن العلماء من يقول هي ناسخة لما كانوا عليه لانهم كانوافي الجاهلية مدة وفي أول الاسلام برهة يطلق الرجل امر أنه ماشاء من الطلاق فاذا كادت تحل من الطلاق راجعها ماشاء الله فنسيخ الله ذلك بأنه اذا طلقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره واذا طلقها واحــدة أو اثنتين كانتـله الرجعة مادامت في العدة.٠٠ فقال جل ثناؤة (الطلاق مرتان)أى الطلاق الذي تملك معه الرجمة وهذا معنى قول عروة قرأ ٠٠ على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة في قوله الطلاق مرتان فنسخ هذا ماكان قبل فجعل الله حد الطلاق ثلاثًا وجمل له الرجعة ما لم تطلق ثلاثًا فهذا قول ٠٠والقول النانى انها منسوخة بقوله (فطالقوهن ّ لعدتهن ) • • والقــول الثالث انها محكمة وافترق قول • ن قال انها محكمة على ثلاث جهات ٠٠ فمنهم من قال لا ينبغي للرجل اذا أراد أن يطاق امرأنه أن يطلقها الا اثنتين لفول الله عز وجل(الطلاق مرتان) ثمان شاء طلق النالنة بعد وهذا قول عكرمة ٠٠والقول الثانى أنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ان شاء واحدة وان شاء اثنتين وان شاء ثلاثا هذا قولالشافعي لصاحب هــذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنــه مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ان شاء أمسك وان شاء طلق قبل أن يجاممها٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَمَفُر ﴾ وقد ذكرناه باسناده فكانت السنة أن يكون بين كل طلقتين حيضة فلو طلق رجل امرأته وهي حائض ثم راجعها ثم طلفها في الطهر الذي يلي الحيضة وقعت تطليقتان بينهما حيضة واحدة ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وهــذا خلاف السنة ولهذا أمر أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ٥٠ ومن الحجة أيضاً (الطلاق مرتان) لأن مرتين تدل على التفريق كذا هو في اللغة. • قال سيبويه وقد يقول سير عليه مرتين يجعله للدهرأى طرقا فسيبويه يجعل مرتين طرقا فالتقدير أوقات الطلاق مرتان وحدثنا . . أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبــد الرزاق قال أنبأنا سفيان النوري

قال حدثني اسماعيل بن سميع عن أبي رزين ان رجلا قال ١٠٠ يارسول الله أسمع الله يقول (الطلاق مرتان) فأين الثالثة قال التسريح باحسان. • وفي هذه الآية ما قد آختلف فيه اختلاف كثير وجعله بعضهم في المنسوخ بعد الاتفاق على أنه في مخالفة الرجــل امرأته ٠٠ قال الله تمالى (ولا يحــلُ لـكم أن تأخذوام] آتيتموهن شــيتًا الا أن يخافا أن لا يقيما حـدود الله) الى آخـر الآية ٠٠ قال عقبـة بن أبي الصـهباء سألت بكر بن عبـد الله المزنى عن الرجل يريد امرأته أن تخالف فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً قات فأين قول الله في كتابه (فان خفتم أن لايقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) قال نسخت ٠٠ قلت فأين جملت قال في سورة النساء (وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطاراً فيلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانا واثما مبينا) والآية الأخرى ٠٠ هُو قال أبو جعفر كه وهذا قول شاذ خارج عن الاجماع وليس احدى الآيتين رافعة للأخرى فيقع النسخ لأن قوله تمالى (فان خفتم أن لايقبا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتــدت به) ليس بمزال لأنهما اذاخافا هــذا لم يدخــل الزوج في وان أردتم استبدال زوج مكان زوج لأن هذا للرجال خاصة ٠٠ ومن الشـذوذفي هذاما روى عن سميد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن أنهم قالوا لا يجموز الخلع الا بأس السلطان ١٠ قال شعبة قلت لقتادة عمر أخذ الحسن الخُلع الى السلطان ١٠ قال عن زياد ٠٠٠﴿ قَالَ أَبِو جَمَّ فَهِ وَهُو صحيح معروف عن زياد ولا معنى لهــذا القول لأنالرجل اذاخالع امرأته فانما هو على ما يتراضيان به ولا يجـوز أن يجبره السـلطان على ذلك ولا معنى لقول من قال هو الى السلطان ومع هذا فقولالصحابة وأكثر التابعين ان الخلعجائز من غير اذن السلطان فمن قال ذاك عمر وعمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم كماحدثنا ٠٠ محمد بن زيان قال حد ننا محمد بن رمح قال أخــبرني الليث عن نافع أنه سمع الربيّع ابنة معوّذ ابن عفراء تخبر عبد الله بن عمر انها اختلعت من زوجها في عهد عثمان فجاء عمها معاذ بن عفراء الى عُمان فقال ان ابنة معوذ اختلعت من زوجها أفتنتقل فقال عُمان رضى الله عنه لتنتق ل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليهما ولكن لا تنكع حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل ٠٠ فقال ابن عمر عثمان خيرنا وأعلمنا رضي الله عنهما ٠٠ هو قال أبو جعــفو ﴾ وفي

حديث أيوب وعبد الله عن نافع عن ابن عمر عن عثمان أجاز الخلع على خلاف ما قال زياد وجعله طلاقا على خلاف ما يقول أبو حنيفة وأصحابه ان الخام لا يجوز بأكثر مما ساق اليها من الصداق وأجاز للمختلعة أن تننقل وجعلها خلاف المطلقة ولم يجعل عليها عدة كالمطلقة . . وقال هذا القول اسحاق بن راهويه قال ليسعلي المختلمة عدة وانما عليها الاستبراء بحيضة وهو قول ابن عباس بلا خلاف وعن ابن عمر فيه اختلاف فلما جاء عن ثلاثة من الصحابة لم يقل بغيره ولا سيما ولم يصحعن أحــد من الصحابة خلافه فأما عن غيرهم فكثير. • قال جاعة من العلماء عدة المختلعة عدة المطلقة منهم سعيد بن المسبب وسلمان بن بشار وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والزهرى والحسن وابراهيم النخعى وسفيان الثورى والاوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وفي حديث عثمان انه أوجب ان المختلمة أملك بنفسها لاتزوّج الا برضاها وان كانت لمتطلق الا واحدة وفيه آنه لا نفقة لها ولا سكني وانهما لايتوارثان وانكان انما طلقها واحدة وفيه انها لا تنكح حتى تحيض حيضة وفيه أن عبد الله بن عمرخبر أن عمان خير وأعلم من كل من ولي عليه . . وأما حديث ابن عباس فحدثناه . . أحمد بن محمد الأزدى قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن ليث عن طاوس أن ابن عباس ٠٠ جمع بين رجل وامرأته بمدان طلقها تطليقتين وخالعها وهذا شاذ وخارج عن الاجماع والمعقول وذلك أنه اذا قال لامرأته أنت طالق اذا كان كذافوقعت الصفة طلقت باجماع فكيف يكون اذا أخلمتها شيئاً أو طلق نصفه لم يقع فهذا محال في المعقول وطاوس وان كان رجلا صالحا فمنده عن ابن عباس منا كير يخالف عليها ولايقبلها أهل العلم منها أنه روى عن ابن عباس أنه قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاانما تلزمه واحدة ولا يعرف هذا عن ابن عباس الا من روايته والصحيح عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنـــه انها ثلاث كما قال الله (فان طلقها فلا تحل له من بعد )أى الثالثة ٠٠ فأما العلة التي رويتءن ابن عباس في المختلعة فانه روى عنه أنه قال وقع الخلع بين طلاقين قال جل ثناؤه (الطلاق مرتان) ثم ذكر المختلمة فقال (فان طلقها). • ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ الذي عليه أهل العلم أن قوله (الطلاق مران فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)كلام قائم بنفسه ثم قال (ولا بحل لكم أن تأخذوا مها

آتيتموهن شيئاً) فكان هذا حكما متشابها ثم قال جل ثناؤه (فان طلقها) فرجع الى الأول ولوكان على ماروى عن ابن عباس لم تكن المختلمة الامن طلقت تطليقتين وهذامها لايقول به أحد ومثل هذا في التقديم والتأخير وامسحوا برؤسكم وأرجلكم ٠٠٠ وقال أبو جعفر به وهذا بين في النحووفي الآية من اللغة وقد ذكره مالك أيضاً فقال المختلمة التي اختامت من كل مالها والمفتدية التي افتدت ببعض مالها والمبارئة التي أبرأت زوجها من قبل أن يدخل بها فقالت قد أبرأتك فبارثني قال وكل هذا سوآه وهذا صحيح في اللغة وقد يدخل بعضه في بعض فيقال مختلمة وان دفعت بعض مالها فيكون تقديره اتما اختلمت نفسها من زوجها وكذلك المفتدية وان افتدت بكل مالها ٥٠٠ فأما من قال لا يجوز أن تختلم بأكثر ما يساق البها من الصداق فشئ لا توجبه الآية لأن الله عز وجل قال (فلا جناح عليها فيما افتدت به) من ذلك ولا منه فيصح ماقالوا على ان سعيد بن المسيب يروى عنه انه قال لا يجوز الخلع الا بأقل من الصداق وقال ميمون بن مهران من أخذ الصداق كله فلم يسرح باحسان ٥٠٠ وقد أدخلت الآية الرابعة والعشرين في الناسخ والمنسوخ قال ذلك مالك ابن أنس

#### ---<+恐を思・>---

#### 一人一人多一

#### (ذكر الآية الرائعة والعشرين)

قال جل "ناؤه (وعلى الوارث مثل ذلك) في هذه الآية للعلماء أقوال مع فيها ستة أقوال من منسوخة مع ومنهم من قال انها محكمة مع والذين قالوا انها محكمة لهم فيها ستة أقوال من فنهم من قال وعلى الوارث مثل ذلك انه الأنصار مع ومنهم من قال ان الوارث عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة مع ومنهم من قال الوارث أى الصبي نفسه مع ومنهم من قال الوارث أى الصبي نفسه مع ومنهم من قال الوارث الباقى من الأبوين مع ومنهم من قال الوارث كل ذى رحم محرم مع قال أبو جمفر كه وثمن نفسب هذه الأقوال الى قائلها من الصحابة والتابعين والفقهاء ونشر حها لنكمل الفائدة في ذلك مع كل عبد الرحمن بن القاسم في الأسدية عن مالك بن أنس انه قال لا يلزم الرجل نفقة أخ ولاذى قرابة ولاذى رحم محرم منه قال وقول الله جل

ثناؤه ( وعلى الوارث مثل ذلك) منسوخ ٠٠٠ ﴿قال أَبُو جعفر ﴾ هــذا لفظ مالك ولم يبين ما الناسخ لها ولاعبدالرحمن بن القاسم٠٠ومذهب ابن عباس ومجاهد والشعبي ان المعني وعلى الوارث انهالأ نصار والذين قالوا على وارث الأبالنفقة والكسوة عمربن الخطاب والحسين ابنأ بي الحسن كما قرأ على ٠٠ محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا قبيصة ٔ قال حد شاسفیان عن ابن جریج عن عمرو بن شعیب عن سعید بن المسیب ان عمر أجبر بنی عم على منفوس وفي رواية ابن عيبنة الرجال دون النساء. .وقال الحسين اذا خلف أمه وعمه والام موسرةوالم معسر فالنفقة على الم ٠٠والذين قالوا علىوارثالمولود النفقة والكسوة زيدبن ثابت قال آذا خلف أما وعما فعلى كل واحدمنهما على قدر ميراثهما وهو قول عطاء ٠٠ وقال قتادة على وارثى الصبي على قدر ميراثهم وقال قبيصة بن ذؤيب الوارث الصبي كما قرأ على ٠٠٠ممد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا أبو عبــد الرحمن المقرى قال أنبأنا حيوة قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن قبيصة بن ذؤيب ( وعلى الوارث مشل ذلك ) قال الوارث الصبي • • وروى ابن المبارك عن سفيان الثورى قال اذا كان للصبي أم وعم أجبرت الأم على رضاعه ولم يطالب العم بشيَّ٠٠ وأما الذين قالواعلي كل ذي رحم محرم فهو أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ٠٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ فهذه جميع الاقوال التي وصفناها من أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء ٠٠ وأما قول مالك أنها مسوخة فلم يبينه ولا علمت أن أحداً من الصحابة بين ذلك والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده والله أعلم انه لما أوجبالله سبحانه للمتوفي عنها زوجها من مال المتوفى نفقة حول والسكني ثم نسيخ ذلك ورفعه نسيخ ذلك أيضاً عن الوارث ٠٠ وأما قــول من قال وعلى الوارث مثل ذلك انه الأنصار فقول حسن لأن أموال الناس محظورة فـ لا يخرج منها شئ الا بدليل قاطع ٠٠ وأما قول من قال على ورثة الأب والحجةله أن النفقة كانت على الأب فورثته لولي من ورثة الابن ٥٠ وأما حجمة من قال على ورثة الابن فيقول كما يرثونه يقومون به . • ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وكان محمد بن جرير يختار قول من قال الوارث هاهنا الابن وهو وان كان قـولا عربيا فالاسناد به صحيح والحجة به ظـاهـم، لأن ماله أولىبه ٠٠ وقد أجمع الفقهاء الا من شذ منهم أن رجلا لو كان له طفل وللولد مال والأب موسر أنه لا يجب

على الأب نفقة ولا رضاع وان ذلك من مال الصبي قان قيل قد قال الله تمالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) قيل هذا الضمير للمؤنث ومع هذا فأن الاجماع حد لأنه مبين بها لا يسع مسلما الخروج عنه ٠٠ وأما قول من قال ذلك على من بق من الأبوين فحجته أنه لا يجوز اللام تضييع ولدها وقد مات من كان ينقق عليه وعليها ٠٠ وأما قول من قال النفقة والكسوة على كل ذى رحم محرم فحجته أن على الرجل أن ينفق على كل ذي رحم محرم اذا كان ففيرا ٠٠ ﴿ قال أبو جمفر ﴾ وقدعورض هذا القول بأنه لم يوجد من كتاب الله تعالى ولامن اجماع ولا من سنة صحيحة بل لا نعرف سوى قول من ذكر فاه ٠٠ وأما القرآن فقال سبحانه (وعلى الوارث مثل ذلك) فتكلم الصحابة والتابعون فيه بما تقدم ذكره فان كان على الوارث النفقة والكسوة فقد خالفوا ذلك فقالوا اذا ترك خاله وابن عمه في فهذا مخالفة نص القرآن لأن الحال لا يرث مع ابن الم فى قول أحد ولا يرث وحده فى قول كثير من العلماء ٠٠ والذين احتجوا به من النفقة على كل ذى رحم محرم أكثر أهل العلم على خلافه ٠٠ وأما الآية الخامسة والعشرون فقد تكلم العلماء فيها أيضاً فقال أكثرهم هي فاسخة وقال بعضهم فيها نسخ والله أعلم

\*\*\*\*\*\*

## -م€ باب گا⊸ (ذكر الآية الخامسة والعشرين)

قال جل ثناؤه (والذين يتوفون منكرويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) الآية أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأ زواجهم متاعا الى الحول غير اخراج) لأن الناس أقاموا برهة من الاسلام اذا توفى الرجل وخلف امرأة حاملا أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتنزوج ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشراً وبالميراث وواختلف الذين قالوا هذا القول وحلها بعضهم نسخ من الأربعة الأشهر والعشر المتوفى عنها زوجها وهي حامل فانقضاء عدتها اذا ولدت و وقال قوم آخر الأجلين و وقال ابن هرمز هو عام بمنى الخاص أى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) اسن حوامل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً

٠٠ وقال قوم ليس في هــذا نسخ وانما هو نقصان من الحول ٠٠ وقال قوم همـا محكمتان واستدلوا بأنها منهية عن المبيت فيغير منزل زوجها . ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ ونحن نشرح هذه الأقوال ونذكر قائلي من نعرف منهم. • فمن قال ان الآية ناسخة فصح ذلك عنه عثمان ابن عفان وعبد الله بن الزبير حتى قال عبد الله بن الزبيرقلت لعمان رضى الله عنه لم أثبت في المصحف والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن اربعة أشهروعشرآ فقال يا ابن أخي لا أغير شيئاً من مكانه فبين عثمان رضى الله عنه انه انما أثبت في المصحف ما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليهالسلام على ذلك التأليف لم يغير منه شيئاً وحدثنا. أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبـد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم) قال نسختها ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسس أربعة أشهر وعشراً )قال متاعاً الى الحول غير اخراج نسخها الربع والثمن ونسخ الحولَ العدةُ أربعة أشهر وعشرا. ﴿ قَالَ أَبُو جَمْفُر ﴾ وحدثنا. • بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن على بن طلحة عن ابن عباس قال وقوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لَأْ زواجهم) الآية كانت المرأة اذا مات زوجها وتركها أعتدت سنة وينفق عليهامن ماله ثم أنزل الله بمد ذلك ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) الاأن تكون حاملا فانقضاء عدمها أن تضع مافي بطنها ونزل (ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلمن الثمن ما تركتم فبين الله جل شاؤه الميرآث وترك النفقة والوصية . • ﴿ قال أبو جَنْفُر ﴾ وأما قول من قال أنه عام بمعنى الخاص فقول حسن لأنه قد بين ذلك بالقرآن والحديث وسنذكر ذلك ٠٠ وأما قول من قال نسخ منها الحوامل فيحتج بقول ابن مسعود من شاءلا عنته أن سورة النساء القصري نزلت بعد الطولى يدني ان قوله ( وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) نزلت بعد التي في البقرة وهـذا قول أعنى وأولات الاحمال ناسخة للتي في البقرة أو مبينة لها قول أكثر الصحابة والتابدين والفقهاء . . فنهم عمر وابن عمر وابن مسعود وأبو مسمود البدرى وأبو هربرة وسعيد بن المسيب والزهري ومالك والاوزامي والثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأبوثور

 وأماقول من قال آخر الأجلين فحجته انه جمع بين الائنين
 وأماقول من قال آخر الأجلين فحجته انه جمع بين الاثنين عنه على بن ابي طالب وكان بينه وبين الصحابة فيه منازعة شديدة من أجل الخلاف فيه كما حدثنا ٠٠ أحمد بن محمد الازدى قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال حدثنا عبيد بن الحسن قال حدثنا أبو معقل قال شهدت على بن أبي طالب رضى الله عنه ٠٠ وقد سئل عن رجل توفى وامرأته حامل فقال تعتد آخر الأجلين فقيل ياأمير المؤمنين ازأبا مسمود البدرى يقول لتسع لنفسها ٠٠ فقال ان فروخا لاثملم شيئاً فبلغ ذلك أبا مسمود ٠٠ فقال بلي أنا أعلم وذكر الحديث ٠٠ وممن صبح عنه انه قال تعتد آخر الاجاين عبدالله بن العباس . • ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ وقد ذكرنا من قال بغير هذا من الصحابة حتى قال عمر إن وضمت حملها وزوجها على السرير حلت وعلى القول الآخر لا تحل حتى تمضى أربعة أشهر وعشرا ثم جاء التوقيف عن النبى صلى الله عليه وسلم بأنها تحل اذا توفى زوجها وهي حامل ثمولدت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرا وصح ذلك عنه كما حدثنا. • بكر ان سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن بحيى بن سعيد عن سليان بن يسار ان عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن سئلا عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ٠٠ فقال ابن عباس آخر الأجلين ٠٠ وقال أبو سلمة اذا ولدت فقد حلت ٠٠ وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني مع أبي سلمة فأرسلوا كريبا مولى ابن عباس الى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فأخبرهم ان أم سلمة ٠٠ قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زرجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت. وقال الحسن والشعبي لا تتزوج حتى تخرج من دم النفاس ٠٠ وكذا قال حماد بن أبي سليمان ٠٠ ﴿ فَالَ أَبِو جَعَفَر ﴾ وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيئًا لم ياتفت الى قول غيره ولا سبما ونص القرآن ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن عملهن ) وقد أجمع الجميع بلا خلاف بينهم أن رجلا لو توفى وترك امرأته حاملا فانقضت أربعة أشهر وعشرا أنها لا تحل حتى نلد فعلم أن المقصود الولادة ٠٠ وأما قول من قال ايس في هذا نسخ وانما هو نقصان من الحول حجته ان هــذا مثل صلاة المسافر لما نقصت من أربعة الى اثنين لم يكن هذا نسخاً وهذا غلط بز لأنه اذا كان حكمها أن تمتد سنة اذا لم تخرج فاذا خرجت لم تمنع ثم أز مل

هذا ولزمتها المدة أربعة أشهر وعشرا فهذا هو النسيخ وليست صلاة المسافر من هــذا فى شئ والدليل على ذلك ان عائشة رضى الله عنها ٠٠ قالت فرضت الصلاة ركمتين ركمتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة المسافر على حالها وهكذا يقول جماعة من الفقهاء ان فرض المسافر ركمتان وقد عورضوا في هذا بان عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر فكيف تتم في السفر وهي تقول فرض المسافر ركعتان هذا متناقض فأجابوا عن ذلك ان هذا ليس بمتناقض لأنه قد صح عنها ماذكرناه وهي أم المؤمنين عليها السلام فحيث حلت فهي مع أولادها فليست بمسافرة وحكمها حكم من كان حاضراً فلذلك كانت تم الصلاة ان صبح عنها الاتمام . ومما يدلك على ان الآية منسوخة أن بكربن سرل حدثنا . وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنامالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن نافع بن نافع عن زينب ابنة أبي سامة انها أخبرته هذه الأحاديث النلاثة ٠٠ قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أوغيره فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها ثم ٠٠ قالت والله مالى بالطيب من حاجة غير انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتفوق نلاث ليال الاعلى زوج أربعةأشهر وعشرا ٠٠ قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول وجاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. • فقالت يارسول الله ان ابنتي توفى عنها زوجها وقد أشتكت عينها افأ كحلها • • فقال صلى الله عليه وسلم لامرتين أو ثلانا كل ذلك يقول لا ٠٠ ثم فال رسول الله صلى الله عليه وسلم انماهي أربعة أشهروعشرا وقدكانت احداكن ترمى فىالجاهلية ترمى بالبعرة علىرأس الحول . . قال حميد فقلت لزينب وماترى بالبعرة على رأس الحول قال حميد . . فقالت زينب كانت المرأة اذا توفى عنها زوجها دخلت حفسا وابست شر بيابها ولم نابس طيبا ولا شابئا حتى تمر أبها سـنة ٠٠ ثم تؤتى بدابة حمـار أو شـاة أو طائر فىنقض به فقلما تنقض بشئ الا مات ثم تخرج فتعطي بمرة فترمى بها ثم تراجع بعد ماشاءت من طيب أو غيره٠٠ وفي الحديث من الفقه والمعانى واللغة شي كثير ٠٠ فمن ذلك إيجاب الاحداد والامتناع من الزينة والكحل على المتوفى عنهازوجها على خلاف ماروى اسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن

انه كان لا يرى بأسا بالزينة للمتوفى عنها زوجهاولا يرى الاحداد شيئًا. . وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أنتحد على ميت فوق الاثالاعلى زوج فأوجب ذلك هذا على كل امرأة بالغة كانت أو غير بالغة مدخولا بها أو غير مدخول أمة كانت تحت حرّ أو حرة تحت عبد أومطلقة واحدة أوثنتين لأنها بمنزلة من لم تطلق ودل على أنه لا احداد على المبتوتة وانما هو على المتوفى عنها زوجها ودل ظاهر الحديث على أنه لاإحداد على كافرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخرودل أيضاً ظاهره أنه لا احداد على الحامل بذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر وعشر ا٠٠ فأما معنى ترمى بالبعرة ٠٠ فقال فيه أهل اللغة والعلماء بمعانى العرب أنهن كن يفعلن ذلك ليرين ان مقامهن حولاً أهون عليهن من تلك البعرة المرمية ٠٠ وفيه من اللغة قوله تنقض وقد رواه بعض الفقهاء الجلة تقبض ٠٠ وقيل معناه تجعل أصابعها على الطائر كما قرئ فقبضت قبضة فخالفه أصحاب مالك أجمعون ٠٠ فقالو اتفيض وهو على تفسير مالك كذا يجب كما حدثنا ٠٠ بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا وسئل ما تفيض به قال تمسح به جلدها ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وهذا مشتق من أنفض القوم اذا تفرُّقوا وزال بعضهم عن بعض ٠٠قال جل وعز(حتى ينفضوا)فعني تفيض به تزول به لأنها لا تزول عن مكانها الا بهذا فقــد صارت تفيض به ٠٠ وأما قول من قال الآيتان محكمتان فاحتج بأن المتوفى عنها زوجها لا تبيت الا في منزلها فليس بشئ لأنه لوكان كما قال لأوجب عليها أن تقيم سنة كامله كمافي الآية المنسوخة وأيضاً فليس في مقامها في منزلها اجماع بل قد اختلف فيه الصدر الأول ومن بعده. • فمن قال ان عليها المقام عمروعثمان وأمسلمة وابن مسعودوابن عمروتابعهم على ذلك أكثر فقياء الأمصار ٠٠ وقال مالك تزورهم بعد العشاء الى أن يهدأ الناس ولا تبيت الا في منزلها وهذا قول الليثوسفيان الثورى وأبي حنيفة والشافعي . . وقال محمد بن الحسن لا تخرج المتوفى عنها زوجها والمبنوتة من منزلها البتة..وممن قال غير هذا وقال لها أن تخرج وتحج إن شاءت ولا تقيم في منزلها على بن أبي طالب رضي الله عنــه وعلى هذا صبح عنه أنه أخرج ابنيهأم كلنوم زوجة عمربن الخطاب رضى الله عنه ٥٠ لماقنل عمر فضمها الى منزله قبل أن تنقضي عدتها وصح عن ابن عباس مثل هذا روى الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ٠٠ قال ليس على المتوفى عنها زوجها ولا على المبتوتة اقامة في بينها انما قال الله عز وجل ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) انما عليها العدة وليس عليهامقام ولا نفقة لهما. وممن قال بهذا القول على أنه ليس على المتوفي عنها زوجها اقامة عائشة وجابرين عبدُ الله فهؤلاء أربعة من الصحابة لم يوجبوا الأقامة ومنهم من يحتج بالآية والحجة لمخالفهم قوله عز وجل (يتربصن بأنفسهن) فعليهن أن يحبسن انفسهن عن كل الاشياء الا ماخرج بدليل.. ومن الحجة أيضاً توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لفريعة حين توفى عنها زوجها أقيمي في منزلك حتى يبلغ الكتاب أجله وقد قال قوم ان قوله عز وجل (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم)منسوخ بالحديث لاوصية لوارث وأكثر العلماءعلى انها منسوخة بالآية التي ذكرناها.. وما يبين انهامنسوخةاختلاف العلماء والنفقة على المنوفي عنها زوجها وهي حامل فأكثر العلما. يقول لا نفقة لها ولا سكني فمن الصحابة عبد الله بن عباس وابن الزبير وجابر ومن النابعين سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بن أبي رباح وممن دونهم مالك بن انس وأبو حنيفة وزفر وأبو بوسف ومحمد وهو الصحيح من قول الشافعي . . ومَمن قال للمتوفى عنها زوجها وهي حامل النفقة من رأس المال على بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن مسعود وابن عمر وهو قول شريح والجلاس بن عمرو والشمبي والنخمى وأيوب السختياني وحماد بن أبي سليمان والثورى وأبي عبيــد وفيه قول ثالث عن قبيصة بن ذؤيب قال لوكنت فاعلالجملها من مال ذي بطنها . . وحجة من قال لا نفقة للمتوفى عنها زوجها اجماع المسلمين انه لا نفقة لمن كانت تجبِله النفقة على الرجل قبل موته من اطفاله وأزواجه وآبائه الذين عليه نفقتهم باجماع اذا كانوا زمناء فقراء فكذلك أيضاً لا تجب للحامل المتوفى عنها زوجها . . ﴿ قَالَ أَبُوجِمْفُ ﴾ واختلفوا أيضاً في الآية السادسة والعشرين فنهم من قال هي عكمة واجبة ومنهم من قال هي مندوب اليها ومنهم من قال قد أخرج منهاشي ومنهم من قال هي منسوخة

#### ۔می باری ہے۔

#### (ذكر الآية السادسة والعشرين)

قال الله عن وجل ( لاجناح عليكم انطلقتم النساء مالم تمسوهن أوتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين ) فمن قال يظاهر الآية وانه واجب على كل مسلم مطلق المنعة للمطلقة كماقال تعالى ومتعوهن من الصحابة على ابن أبي طالب رضى الله عنه ومن النابعين الحسن قال الحسين وأبو العالية لـكل مطلقة متعة " مُدخول بها أو غير مدخول بها مفروض لها أو غير مفروض لها وهذا قول سعيد بن جبير والضحاك وهو قول أبي ثور وأنبأ نا٠٠ بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب اله كان ٠٠ بقول لكل مطلقه متعة ٠٠ وأما قو من قال قد أخرج منهاشي الله فعبد الله بن عمر كما حدثنا ٠٠ بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ٠٠ قال لكل مطلقة متعة الا التي سمى لهاصداقا ولم تمس فحسبها نصف مافرض لها. • وأما قول من قال ومتموهن على الندب لاعلى الحتم والايجاب فهو قول شريح قال متع ان كنت من المحسنين ألا تحب أن تكون من المتقين فهذا مول مالك بن أنس انه لا يُجبر على المتعة لامرأة من المطلقات كلمن ٠٠ وأما قول أبي حنيفة وأصحابه وهو يروى عن الشافعي أنه لا يجبر على المتمة الا أن يتزوج امرأة ولا يسمي لهاصداقا فيطلقها قبل أن يمسها فانه يجبر على تمتعها • • وأما قول من قال بالنسيخ فيها وهو قول ســعيد بن المسيب كما أنبأنا و أحمد بن محمد الأزدى قال حدثنا أحمد بن الحسن الكوفى قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا سميد بن أبي عروبة عن قتادة عن سميد بن المسيب ١٠٠ قال كانت المتعة واجبة لمن لم يدخل بها من النساء في سورة الأحزاب. مثم نسختها الآية التي في البقرة ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ يجب أن تكون التي في سورة الأحزاب (يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فالكم عليهن من عـدة تعتدونها فتعوهن ) وهذا ايجاب المتعة والناسخة لها عنده التي في البقرة ( وان طاقتموهن من قبل أن تمسوهن وقدفرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم ) الآية هذا لا يجب فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه ليس في الآية لا تمتعوهن ولكن القول الصحيح البين الهأخبر بذكر المتعة ثم لم يذكرها هناولا سيا وبسده وللمطلقات وتاع بالمعروف فهذا أوكد من متعوهن لأن متعوهن قد يقع على النسدب فذكر التمتع في الفرآن مؤكداً ٥٠٠ قال الله تعالى (على الموسع قدره وعلى المفتر قدره متاعا بالمعروف حقاً) وكذا ظاهم القرآن وهو قول على رضى الله عنه ومن ذكرناه فهذا أحدقولى الشافعي ان على كل مطلق و وعله أذا كان الطلاق من قبله فاما تفرضوا لهن فريضة ففيه ان على بن أبي طلحة روى عن ابن عباس وقال الفريضة الصداق و فقال أبو جعفر كه الفرض في اللغة الايجاب ومنه فرض الحاكم على فلان كذا كما كانت فريضة ما ومقاعل جعفر كما الزنافر بيضته الرجم وقد احتج قوم في ان التمتع ليس بواجب بقول الله تعالى حقاً على المحسنين فهو على المحسنين فكذا حقاً على المحسنين فهو على عبرهم أوجب و وأيضاً فان الناس جميعاً مأمورون بأن بكونوا محسنين متقين لأن معنى غيرهم أوجب و وأيضاً فان الناس جميعاً مأمورون بأن تؤدى فرائض الله تعالى وتجتنب عبران يكون محسنين متقين متقين لأن معنى معاصيه والانهاء يجب أن يكون معن فرائضه فوجب على الحاق أن يكونوا محسنين متقين واختلف العلماء في الى ما كلفك من فرائضه فوجب على الحاق أن يكونوا محسنين متقين واختلف العلماء في الله ما كلفك من فرائضه فوجب على الحاق أن يكونوا محسنين متقين واختلف العلماء في الله ما كلفك من فرائضه فوجب على الحاق أن يكونوا محسنين متقين واختلف العلماء في الله ما كلفك من فرائضه فوجب على الحاق أن يكونوا محسنين متقين واختلف العلماء في المن يقال بعضهم هي مخصوصة

#### 

### -۰ﷺ مِ**اب** ﷺ--(ذكر الآيه السابعة والعسرين)

قال الله تعالى (لا أكراه في الدين) ٠٠ فمن العاباء من فال هي منسوخة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الاسلام وقائلهم ولم يرض منهم الا الاسلام ٠٠ فمن قال بذلك سليان بن موسى وقال نسختها (يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين) ٠٠ فال زيد ابن أسلم أفام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يدعو الناس الى الاسلام ولا يقائل فأبي المشركون الا قتاله فاستأذن الله في فتالهم فأذن له ٠٠ وفال بعض العلماء ايست بمنسوخة ولكن لا اكراه في الدين نزلت في أهل الكتاب لا يكرهون على الاسلام اذا أدوا الجزية والذين يكرهون أهل الأوثان فهم الذين نزلت في هم (ياأبها النبي جاهد الكفار) ومها يحتب والذين يكرهون ماقرئ على ١٠ أحمد بن محمد بن الحجاح عن محمو، بن سلمان قال أنه أنا سنم ان

ابن عيبنة عن زيدبن أسلم عن أبيه ١٠٠ قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية أسلمي أيبها العجوز تسلمي ان الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق ١٠٠ قالت أنا عجوز كبيرة والموت الى قريب ١٠٠ قال عمر اللهم اشهد ثم تلالاا كراه في الدين ١٠٠ ومعن قال انها مخصوصة ابن عباس كما قرأ على ١٠٠ أحمد بن شعيب عن محمد بن بشار عن ابن أبي عدي في حديثه عن شعبة عن ابن بشير عن سعبد بن جبير عن ابن عباس ١٠٠ قال كانت المرأة تجمل على نفسها ان عاس لها ولد أن تهو ده فلما أجلبت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار ١٠٠ قالت الأنصار لا ندع أبناء الأنها الله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الني ١٠٠ قول ابن عباس في هذه الآية أولى الاقوال لصحة اسناده وان مثله لا يوجد بالرأى الله خبر ان الآية نول أبيه أولى الاقوال لصحة اسناده وان مثله لا يوجد بالرأى نزلت في هذا وحكم أهل الكناب كمهم فأما دخول الألف واللام فلاتعريف لأن المهنى نزلت في هذا وحكم أهل الكناب كمهم فأما دخول الألف واللام فلاتعريف لأن المهنى واللام عوض من المضاف اليه مثل قوله يصهر به مافى بطونهم والجلود أى وجلودهم والخلام في المينة عير ناسخة ١٠٠ وقال بعضهم هي ناسخة ١٠٠ وقال بعضهم هي ناسخة ١٠٠ وقال بعضهم هي عامة

# مار کیا ہے۔

(دكر الآنة الثامة والعثمرين)

قال عن وجل (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة) فن قال انها ناسخة احتج بأن الانسان في أول الاسلام كان اذا أعسر من دين عليه بيع حتى يستوفى المدين دينه منه فنسخ الله ذلك بقوله جل ثناؤه (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة) • • ويدل على هذا القول ان أحمد ابن محمد الأزدى قال حدثنا • ابراهيم بن أبى داود فال حدثنا يحيى بن صالح الوجاطى قال حدثنا مسلم بن خالد الربحي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن السلماني • • قال كنت عصر فقال لى رجل ألا أدلك على وجل من أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم • • فقلت بن وأشار الى وجل فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقال أنا سرق • • فقلت من أنت يرحمك الله فقلت من أنت يرحمك الله فقلت من أنت يرحمك الله في الله في

سَبحان الله ماينبني لك أن تسمى بهذا الاسم وأنت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمانى سرقا فلن أدع ذلك أبداً قلت ولم سماك سرقا قال لقيت رجلا من أهل البادية ببعيرين له يبيعهما فابتعتهما منــه وقلت له انطلق مى حتى أعطيك فدخلت بيتى ثم خرجت من خلف خرج لى وقضيت بثمن البعيرين حاجة لى وتغببت حتى ظننت أن الاعرابي قدخرج فخرجت والاعرابي مقيم فأخذني فقدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر • • فقال صلى الله عليه وسلم ماحملك على ما صنعت قال قضيت بثنهما حاجة يا رسول الله قال فاقضه قلت ليس عندى قال أنتسرق اذهب به يا اعرابي فبمه حتى تستو في حقك ٠٠٠ قال فجمل الناس يساومونه بي ويلتفت اليهم فيقول ما تريدون فيقولون ريد أن نبتاعه فقال فوالله ما منكم أحد أحوج اليه مني اذهب فقد أحتفتك ٠٠ قال أحمد بن محمد الأزدى فني هذا الحديث بيع الحرّ في الدين وقدكان ذلك في أول الاسلام يباع من عايه دين فيما عليه من الدين اذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله تعالى ذلك فقال تعالى ( وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة) ٠٠ فذهب قوم الى أن هذه الآية في الربا وأنه اذا كان لرجل على رجل دين ولم يكن عنده ما يقتضيه إياه حبس أبدآ فيه حتى يوفيه واحتجوابقولالله تمالى ( ان الله يأمركم أن تؤدواالامانات الى أهلها) . . وهذا قول شريح وابراهيم النخمي كما حدثنا . . أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين في قوله تعالى ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) قال خاصم رجــل الى شريح فى دين له فقال آخر يمــذر صاحبه أنه معسر وقد فال الله تعالى (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة) فقال شريح كان هذا في الربا وانما كان في الأنصار فان الله قال (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) ولا يأمر الله بشيُّ ثم نخالفه احبسوه الى جنب السارية حتى يوفيه ٠٠ وفال جماعة من أهل العلم فنظرة الى ميسرة عامة فيجميع الناس وكانمن أعسر أنظر . وفهذا قول أبي هريرة والحسن وجماعة من الفقهاء ٠٠ وعارض في هذه الأقوال بعض الفقها، بأشياء من النظر والنحو واحتج بأنه وان كان لا يجوز أن يكون هذا في الربا قال لأن الربا قد أبطل فكيف يقال فيــه (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم) واحتج من النحو بأنه لو كان في الربا لكان وان كان ذو عسرة علم لكان وان كان ذا عسرة لأنه قد تقدم ذكره فلما كان فى الشواذ وان كان ذو عسرة علم أنه منقطع من الأول عام لكل من كان ذا عسرة وكان بمنى وقع وحدث كما وقال

فدى لبنى ذهل بن شببان افتى اذا كان يوم ذوكوا كب أشهب . . ﴿ قال أبوجمفر ﴾ هذا الاحتجاج ظاهره حسن فاذا فتشت عنه لم بلزم وذلك أن قوله الربا قد أبطله الله تمالى فالامر فى قوله قد أبطله الله صحيح ان كان يريدأن لا نعمل به والا فقد قال (فلكم رؤس أموالكم) فما الذى يمنع أن يكون الاعسار فى مثل هذا وأما احتجاجه بالنحو فلا يلزم قد يجوز أن بكون التقدير وان كان منهم ذو عسرة ٠٠ وقد حكى النحويون والمرؤ مقتول بما قتل به إن خنجر فنجر وان كان يجوز فيه غير هذا ٠٠ وأحسن ماقيل فى الآية قول عظاء والضحالة قالا فى الربا والدين كله فهذا كله يجمع الأقوال لأنه يجوز أن تكون ناسخة عامة نزلت فى الربام صار حكم غيره كحكمه لا سيما وقد روى يزيد بن أبى تزيد عن مجاهد عن ابن عباس فال نزلت فى الربا وهذا توقيف من ابن عباس بحقيقة زياد عن مجاهد عن ابن عباس فال نزلت فى الربا وهذا توقيف من ابن عباس بحقيقة الأمر مما لا يجوز أن يؤخذ بقياس والا آراء لأنه أخبر انها نزلت فيه (وأما وان تصدقوا غير لكم) فجمله قتادة على الموسر والمعسر ٠٠ وقال السدى على المعسر وهذا أولى لأنه يليه غير لكم) فعله قتادة على الموسر والمعسر ٠٠ وقال السدى على المعسر وهذا أولى لأنه يليه عبر واختلفوا فى الآية الماسمة والعشرين فجاء الاختلاف فيها عن الصدر الاوتل والثاني

#### ── \*\* ※乘乘乘乘 \*\* ◆

#### الم الم

(ذ كر الآية التاسعة والعشرين)

ومن أشدهم في ذلك عطاء قال أشهد اذا بمت أو اذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقل من ذلك فان الله تعالى يقول (وأشهدوا اذا تبايعتم) حدثنا ٠٠جعفر بن عباشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق فال حدثنا شجاع قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن ابراهيم قال ٠٠ أشهد أذا بعت وأذا اشتريت ولو دسنجة بقل ٠٠ وممن كان يذهب الى هذا محمد بن جرير وأنه لا يحسل لمسلم اذا باع أوانسترى أن لا يشهد والاكان مخالفا كتاب الله وكذا اذا كان الى أجل فعليه أن يكتب ويشهد ان وجدكاتبا واحتج بحجيج سنذكرها في آخر الاقوال في الآية ٠٠ وممن قال انها منسوخة من الصحابة أبو سعيد الخدري كا حدثنا ١٠ محمد بن جعفر الانباري بالانبار فال حدثنا ابراهيم بن دسيم الخراساني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن مروان قال حــدثنا عبد الملك ابن أبي نصرة عنأبيه عن أبي سعيد الخدرى انه تلا (يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه) إلى ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أوتمن أمانته ) ٠٠ قال نسخت هذه الآية ماقبلها ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَمَّةً ﴾ وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن ابن زيد. . وممن قال أنها على الندب والارشاد لا على الحتم الشعبي . . ويحكي أن هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى ٠٠ واحتج محمد بن جرير في أنها أمر لازم وانه واجب على كل من اشترى شيئاً الى أجل أن يكتب ويشهد وان اشتراه بنيرأجل أن يشهد بظاهر الآية وانه فرض لايسع تضييعه لأن الله تعالى أمربه وأمر الله لازم لا يحمل على الندب والارشاد الا بدليل ولا دليل يدل على ذلك ولا يجوز عند. أن يكون هــذا نسخا لأن معنى الناسخ أن يُنفى حكم المنسوخ ولم تأت آية فيها لا تكتبوا ولا تشهدوا فيكون هـذا نسخا ولأن قول من قال فان أمن بمضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ناسخ للاول لا معنى له لأن هذا حكم غير دال وانما هذا حكم من لم يجد كاسا أوكنابا قال الله تعالى (فان لم تجــدوا كاتبا فــرهان مقبوضـة فان أمن بعضكم بـضا) أى فــلم يطالبه برهن ( فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) قال ولو جاز أن يكون هذا ناسخا للاول لجاز أن يكون قوله تعالى (وانكنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط) الآية ناسخة لفوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) الآية ولجاز أن يكون قوله تمالى (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين)ناسخا لقوله (فتحرير رقبة ) ٠٠٠ و قال أبو جمفر ﴾ فهذا كلام بين غير أن الفقهاء الذين تدور عليهم الفتيا وأكثر الناس على ان هــذا ليس بواجب. وممــا يحتجون فيه ان المسلمين مجمعون على ان رجلالو خاصم رجلا الى الحاكم . . فقال باعنى كذا فقال مابعت ولم تكن بينة ان الحاكم يستحلفه ويحتجون أيضا بحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي ابتاع فرسا من أعرابي ثم استتبعه ليدفع اليـه ثمنه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي فساوم قوم الأعرابي بالفرس ولم يعدوا فصاح الاعرابي بالنبي صلى الله عليه وسلم البتاعه منى أم أبيعه ٠٠ قال أليس قد أبتعته منك قال لاوالله وما أبتعته منى فأقبل الناس يقولون له ويحك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الاحقا ٠٠ فقال هل من شاهَد . . فقال خزيمة أنا أشهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبم تشهد . . قال أشهد بتصديقك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين واحتجوا بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ابتاع بغير اشهاد ٠٠ وأما ماأحتج به محمــد بن جربر فصحیح غیرأن ثم وجها یخرج منه لم یذکره وهو ان علی بنأبی طلحة روی عن ابن عباس في قوله تعالى ( ماننسخ من آية أو ننسها ) ٥٠ قال ننساها نتركها هكذا يقول المحدثون والصواب تتركها ٠٠ ﴿ قَالَ أَبِو جَعَفُر ﴾ في هذا معنى اطيف شرحه سهل بن محمد على مذهب ابن عبـاس وبين معنى ذلك ٠٠ قال ننسخ حكمها يريد بأنه غيرها وننسها نزبل حكمها بأن نطلق لكم تركها ٠٠كما قال جل ومن (ياأيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايمنك على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين) الآية ثم أطلق للمسلمين ترك ذلك من غير آیة نسختها فکذا اذا تداینتم بدین الی أجل مسمی فاکتبوه وکذا وأشهدوا اذا تبایمتم ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَمْفُر ﴾ فأما النسخ فكما قال محمد بن جرير ٠٠ وأما الندب فلا يحمل علمه الامر الا بدليل قاطع ٠٠ وأما قول مجاهد هذا لا يجوز الرهن الا في السفرلاً نه في الآية كذلك فقول شاذ الجماعة على خلافه وقرأ على ٠٠ أحمد بن شعيب عن يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس ٠٠ قال توفىرسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عنديهودى بثلاثين صاعا منشميرلاً هله.. مؤ مال أبو جعفر ﴾ وليس كون الرهن فى الآية فى السفر مما يحظر غيره. • وأما اذا تداينتم بدين فالفائدة فى تداين • • وقد تقدم تداينتم بدين فالجواب عنه ان العرب تقول تداينا أى بجارينا وتعاطينا الأخذ بيننا فأبان الله تعالى بقوله بدين المعنى الذى قصد له • • واختلف العلماء فى الآية التى هي تتمة ثلاثين آية من هذه السورة • • فنهم من قال هي منسوخة • • ومنهم من قال هى عكمة خاصة

#### -00 ul 80-

( ذكر الآية التي هي تتمة ثلاثين آية )

قال جل وعز (وإن تبدوامافي أنفسكمأو تخفوه يحاسبكم بهالله فيغفر لمن يشاء)فعن ابن عباس فيها ثلاثة أقوال. • أحدها انهامنسوخة بقوله (لا يكلف الله نفسا الاوسمها لهاما كسبت وعليها ما اكتسبت ) وسنذكره باسناده. والثاني انها غير منسوخة وانها عامة يحاسب المؤمن والكافر والمنافق بما أبدا وأخنى فيغفر للمؤمنين ويعاقب الكافرين والمنافقين . . والثالث انها مخصوصة هي وانما في كتمان الشهادة واظهارها كذا روى زيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس. • وأما الرواية عنعائشة رضى الله عنها فانهاقالت ماهم به العبد من خطيئة عوقب على ذلك بما يلحقه من الهم والحزن في الدّيا. • فهذه أربعة أقوال قرأ على • • أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليان قال حدثنا اسهاعيل بن علية فال حدثنا بن أبي بجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ( وان تبدواما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بهالله ) • • قال هذا في الشك واليقين وهذه الأقوال الخسة يقرب بعضها من بعض. فقول مجاهد في الشك واليقين قريب من قول ابن عباس بأنها لم تنسخ وانها عامة ٥٠ وقول ابن عباس الذي رواه عنه مقسم أنها في الشهادة يصح على ان غير الشهادة بمنزلها . وقول عائشة رضي الله عنها أنه مايلحق الانسان في الدنيا على ان يكون خاصة أيضاً. • فأما ان تكون • نسوخة فتصبح من جهة وتبطل منجهة مع فأما الجهة التي تبطل منها فان الأخبار لا يكون فيها ناسخ ولامنسوخ ومن زعم أن في الاخبار ناسخا أو منسوخا فقد الحد أوجهل فأخبر الله سبحانه وتعالى آنه يحاسب من أبدا شبَّمًا أو أخفاه فمحال أن يخبر بضده وأيضاً فان الحكم اذا كان منسوخا

فانما ينسبخ بنفيه بآخر ناسخ له ناف لهمن كل جهاته فلوكان لا يكلف الله نفساً الاوسمهأناسخا لنسخ تسكليف مالا طاقة به وهذا منني عن الله تعالى ان يتعبد به كما قال تعالى (لايكلف الله نفسا الا ما أتاها) وصبح عن النبي صلى الله عليه وســـلم انه كان يلفن أصحابه اذا تابســوا فيما استطعتم به ٠٠٠ وأما الوجه الذي يصح منه وهو الذي ينبغي ان يبين ويوقف عليه لأن المماند ربما عارض بقول الصحابة والتابعين في أشياء من الأخبار ناسخة ومنسوخة فالجاهل باللغة ٠٠ أما ان بجد فيها وأما ان بلحد فيقول وأخبار السخة ومنسوخـة وهو يعلم ان الانسان اذا قال قام فللان ثم نسخ هذا فقال لم يقم فقد كذب وفي حديث ابن عباس تبيين مأأرادكما حدثنا ٠٠ محمد بن جعفر الانبارى قال حدثنا صالح بن زياد الرقى قال حدثنا يزيد قال أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهرى عن سالم ان عبد الله بن عمر ١٠٠ تلا (وان تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) فدممت عيناه فبلغ صنعه ابن عباس ٠٠ فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن صنع كما صنع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين أنزلت ونسختها الآية التي بعدها (لا بكاف الله نفسا الا وسمهالها ماكسبت وعليها ما اكتسبت) معنى نسختها نزلت بنسختها وليس هذا من الناسخ والمنسوخ في شيُّ قـرأ على ٥٠ عبد الله بن الصفر بن نصر عن زياد بن أيوب قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا شيبان عن الشعبي ٠٠ قال لما نزلت ( وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) لحقتهم منها شدة حتى نسختها ما بعدها وفي هذا معنى لطيف ٠٠ وهوأن يكون معنى نسختها نسخت الشدة التي لحقتهم ازالتها كمايقـ ال نسخت أى الشمس الظل أى ازالته ومن أحسن ماقيل في الآية وأشبه بالظاهر قول ابن عباس أنها عامة مدلك على ذلك ماحد ثناه ٠٠ أحمد بن على بن سهل قال حدثنا زهير وهو ابن حرب قال أنبأنا اسهاعيل وهو ابن علية عن هشام وهـ و الدستواى عن فتادة عن صفوات بن محرز قال ٠٠ قال رجـل لابن عمر كيف سمعت رسـول الله صلى الله عليه رســلم بقول في النجوى ٠٠ فال سمعته يقول له يدنا المؤمن مرــــ ربه عز وجل ويضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه ٠٠ فيقول هل تعرف فيقـول رب أعرف قال فاني قد سترتها عليـك في الدنيا واني أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكافر والمنافقون فينآدىبهم علىرؤس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله ٠٠ فني هذا الحديث معنى حقيقة الآية وآنه لا نسخ فيها واسناده اسـناد لا يدخل القلب منه ابس وهو من أحاديث أهل السنة والجماعة

## ﴿ سورة آل عمران ﴾ (بسم الله الرحمن الرحسيم)

﴿ قال أبو جعفر ﴾ أحمد بن نحمد بن اسماعيل الصفار النحوى لم نجد فى هذه السورة بعد تقص شديد مما ذكروه فى الناسخ والمنسوخ الا ثلاث آيات ولو لا عبننا أن يكون الكتاب مشنملا على كل ما ذكر منها لكان القول فبها أنها ليست بناسخة ولا منسوخة ونحن نيين ذلك ان شاء الله تعالى

### -0× -1 × 0-

( ذكر الآية الأولى من هده السورة )

قال الله تمالى (قال آيتك أن لا تكلم الناس ئلائه أمام الا رمز آ) . . فرعم بعض الناس أن هذا منسوخ وذلك أنها شريعة فذكرها الله تمالى فكان لنا أن نستعملها ما لم تنسيخ ثم انها نسخت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرئ على . . أحد بن حماد عن سعيد بن أبى مريم قال أنبأنا عبد العزيز الدراوردى قال أنبأنا حزام بن عان عن عبد الرحمن ومحمد ابنى جابر بن عبد الله عن أبيهما . . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صمت يوما الى الليل قال فنسخ اباحه الصمن . . وقد قال تمالى إخباراً عن مريم (فلن أكلم اليوم انسياً) ليس في هذا ناسخ ولا منسوخ لأن الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم لا صمت يوما انه لا يحل لأحد أن يصمت يوما الى الليل فلا يذكر الله عز وجل ولا يسبح . . وهذا محظور فى كل شريعة والدليل على هذا أن بعد قوله (أن لا تمكلم الناس ولا يسبح . . وهذا محظور فى كل شريعة والدليل على هذا أن بعد قوله (أن لا تمكلم الناس المائم أن الآية منسوخة . . وقال بعضهم هى عكمة

#### -0× -1 × 0-

#### (دكرالآية الثانيه)

قال الله تعالى (ياأيها الدين آمنوا انقوا الله حق تقاته). • فن أجل ماروي في تفسيرها وأوضحه ماحدثناه . . على بن الحسين قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا عمروبن الهيثم قال حدِثنا المسعودي عن زيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود في قوله ( ياأيها الذين آمنواً اتقوا الله حق تقاته) . . قال أن يطاع فلا يمصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وحدثنا . . جعفر بن محمد الأنباري قال حــدثنا موسى بن هارون الطوسي قال حــدثنا الحسين وهواين محمد المروزي قال حمدتنا شيبان عن قنادة في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاله قال أن يطاع فلا بعصى ثم أنزل التخفيف فالقوا الله ما استعطتم فنسخت هذه التي في آل عمران. • ﴿ قَالَ أَبُو جَمَفُر ﴾ محال أن يقع هذا ناسخ ولامنسوخ الاعلى حيلة وتلك ان معنى نسخ الشيُّ ازالت والحبيُّ بضده فحال أن يقال (اتقوا الله) منسوخ ولا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه بيان الآية ٠٠﴿ قال أبوجعفر ﴾ كما قرأ على . . أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان . . قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال ٠٠ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يامعاذ أندرى ماحق الله على العباد قلت الله ورسوله أعــلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً أفلا ترى أنه محال أن يقع في هذا نسخ والذي قلناه قول ابن عباس ٠٠ ﴿ قَالَ أَبِو جَمْفُر ﴾ كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية ابن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس ٠٠ قال فوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا القوا الله حق تقاته ) أن تجاهـ دوا في الله حق جهاده ولا يأخذكم في الله لومــة لائم وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأبنائكم ٠٠ ﴿ قال أبو جعفُر ﴾ فكل ماذكر في الآية واجب على المسلمين أن يستعملوه ولا يقع فيه نسخ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلمأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وكذا على المسلمين كما قال ابن مسعود أن تطيعوا الله فلا تعصوه وثذَكروه فلا تنسوه وان تشكروه فلا تكفروه وأن تجاهدوا فيه حق جهاده ٠٠

وأما قول قتادة مع محمله من العلم انها نسخت فيجوز أن يكون معناه نزلت فانقوا الله ما استطعتم ينسخه اتقوا الله حق تقاته وانها مثلها لأنه لا يكلف أحدا الا طاقته. وزعم قوم من العلماء الكوفيين ان الآية الثالثة السخة . . وقال غيرهم هي محكمة وليست بناسخة

# -08 -L >0-

(ذكر الآية الثالثة)

قال الله تمالى ( ليس لك من الأمرشي أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون ) فزعم بعضالكوفيين ان هذه الآية ناسخة للقنوت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بعد الركوع في الرُّكمة الآخرة من الصبح واحتج بحديث حدثناه. . أحمد بن محمد بن نافع قال حدثناسلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهرى عنسالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم • العن في صلاة الفجر بعد الركوع في الركعة الاخيرة فقال اللهم العن فلأنا وفلانا ناساً من المنافقين فأنزل الله عز وجل ( ليس لك من الأمر شيُّ أو يتوب عليهم ) الآية . . ﴿ قَالَ أَبُوجِمُفُر ﴾ فهذا اسناد مسنقيم وليس فيه دليل على ناسخ ولا منسوخ وأنما نبهه الله على أن الأمر اليه ولو كان هــذا ناسخًا لما جاز أن يلمن المنافقون واحتج أيضًا بما حدثناه ٠٠ على بن الحسين عن الحسن بن محمد قال أنبأنا ابراهيم بن سعد عن الزهرى عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة ٠٠ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لاحد قنت بعد الركوع فربما قال اذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها علمهم سنين كسني يوسف حتى أنزلت (ليس لك من الأمر شي أو يتوب عليهمأو يمذبهم فانهم ظالمون) وهذا نظير الحديث الأول وفيه حجة على الكوفيين لانهم يقولون لا يجوز أن يدخل في الصلاة الاماكان في القرآن وما أشبه وليس في القرآن من هـذا شي ولذلك عارض هذا الحنج بأن جمله في الناسخ والمنسوخ بلا حجة واضحة ولا دليل واضح لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء في الصلاة بغير مافي القرآن وعن الصحابة والتابعين وأيضاً فان (-1-1-)

المرب انما كانت تعرف الصلاة في كلامها الدعاء كا ٥٠٠ قال الشاعر

تقول بنتى وقد قريت مرتحلا \* يارب جنب أبى الاوصاب والوجما عليك مثل الذى صليت فاعتصمى \* يوما فان لجنب المرء مضطجما

فسميت الصلاة صلاة لأن الدعاء فيها ٠٠ وهذا قول المدنيين لأن الانسان يدعو في صلاته بما شاء من الدعاء والطاعة وعلى أنه قد روى مما صحعنه سنده فى نزول الآية غيرهذا من ذلك ماحد ثناه ٠٠ على بن الحسين عن الحسن بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك ٠٠ قال شبح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعينه ورمي رميـة على كتفه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف تفلح أمة فعلوا بنبيهم هــذا وأنزل الله عز وجل ( ليس لك من الأمر شيُّ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون) وهذا الحديث ليس بناقض لما تقدم لكون الأمرين جميماً واقعين فنزلت الآية قرأ على ١٠٠ أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيي بن سليان فال حدثني يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال حدنني يعقوب بن عتبة عن سالم بن عبد الله بن عمر قال ٠٠جاءرجل من قريسُ الى النبي صلى الله عايــه وســلم فقال انك تنهي عن الشيُّ قد سنته العرب ثم تحول وحول قفاه الى النبي صلى الله عليه وسلم وكشف أسته فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه ودعا عليه فأنزل الله تعالى ( ليس لك من الأمر شي أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون ) فأسلمالرجل وحسن اسلامه وهذا الحديث وانكان منقطعاً فإنماذكر ناه لانسالماً هوالذى وصله عن أبيه وفي هذا زيادة ان الرجل أسلم فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه علي أنه لايعلم من الغيب شيئاً وأن الأمر كله بيد الله يتوب على من يشاء ويجمل العقوبة لمن يشاء والتقدير ليس لك من الأمر شئ ولله مافى السموات ومافى الارض دونك ودونهم ينفر لمن يشاء ويتوب على من بشاء ويعذب من يشاء فتبين بهذا كله أنه لا ناسخ ولامنسوخ في هذا وحدثنا • • أحمــد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا مممر عن الزهرى وعن عُمَان الخدرى عن مقسم قال ٠٠ دعا رسول الله صلى الله عليــه وسلم على عتبة بن أبى وقاص حين كسرت رَباعيته ودمى وجهه فقال اللهم لا يبلغ الحول حتى يُوت كافراً قال فما الغ الحول حتى مات كافرا الى النار

#### حکے سورۃ النساء کے۔

#### ( بسم الله االرحم الرحيم )

قال الله تعالى ( وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أنَّ لا تعــدلوا فواحدة أو ما ملـكت أيمـانـكم) ٥٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ في هذه الآية اشكال وتفسير ونحو وقد ذكرنا ما فيها الا ماكان من النسخ فأنها على مذهب جماعة من الفقهاء ناسخة ٠٠ وذلك ان الناس كانوا في الجاهلية وبرهة من الاسلام يتزوّج الرجل ماشاء من الحرائر فنسيخ الله ذلك من الفرآن والسنة والعمل وانه لا يحل لأحد أن يتزوّج فوق أربع ونسخ ما كانوا عليه . • قال الحسن والضحاك كان الرجل يسلم وعنده عشر نسوة منهن من قد تزوجه فى الجاهلية ومنهن من قد تزوجه فى الاسلام أو أكثر أو أقل حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليتامى فنزلت ( وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي)أي لاتمدلوا (فانكحوا ماطاب لكم من النساء) أي كما خفتم في اليتامي فخافوا من نكاح أكثر من أربع في نكاح النساء.. فال محمد بن الحسن في رجلُ أسلموعنده عشر نسوة قال يخلي منهن شيئاً ويمسك أربعا من اللواتى تزوج بدئا فبدئاوليس له أن يُختار منهن أربعا فان احتج بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير غيلان فقال أختر أربعا قيل للمحتج بهذا إن غيلان تزوج عشرآ وذلكمباح فكان العشرمباحات فلما رفع ذلك قيل له اختر ٠٠٠ ﴿ قَالَ أَبِو جَمَفُر ﴾ وهذا كلام لطيف حسن غير أن مالكاوالشافعي وأبا حنيفة يخيرونه عن ظاهر الحديث ولم يزل المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وســلم الى هذا الوقت يحرمون ما فوق الاربع بالقرآن والسنة قرأ على. أحمد بن شميب عن الحسن ابن حريب قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أخبرني معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن همر قال ٠٠ أسلم غيلان بن سلمة وعنده عشر نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سَائرهن قرأ على ٥٠ أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيي بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي جعفر الرازى عن محمد بن السائب عن حميصة بن الشمر دل عن قيس بن الحارث قال أسلمت وكان تحتى في الجاهلية ثماني نسوة فأتيت رسول الله صلى

عليه وسلم فأخبرته فقال اختر منهن أربعا وخل سائرهن ففعلت ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ ومعنى مثنى فى اللغة اثنين اثنين وثلاث ثلاثا ثلاثا وهذامذهب الخليل وسيبويه والكسائي وغيرهم ولهذا لم يصرف وقيل معدول وليس معناه اثنتين فقط فيعارض معارض بأن يقول اثنتان وثلاث ورباع تسع وأيضا فليس من كلام الفصحاء اثنتين اثنتين وثلاثا وأربعا فلوكان معناه تسعا لكان المعنى انكحوا تسعا وكان وما كان محظورا ما بين لك ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهذه احتجاجات قاطعة وان كان فى توقيف الرسول صلى الله عليه وسلم كفاية مع الاجماع من الذين لا يجتمعون على غلط ولا خطأ ٠٠ واختلف العلماء في الآية التأنية ٠٠ فنهم من قال هي محكمة

#### -هي باب الله

#### (ذكر الآية الثانية)

قال الله تمالى مخاطبا للأوصياء فى أموال اليتامى (ومن كان غنيا فليستمفف ومن كان فقيراً فلياً كل بالمروف) فنع جماعة من أهل العلم الوصي من أخذ شئ من مال اليتيم مع بشر بن الوليد عن أبى يوسف فقال لا أدرى لعل هذه الآية منسوخة بقوله (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تسكون تجارة عن تراض منكم) ٥٠ وقال أبو يوسف لا يحل أن تأخذ من مال اليتيم شيئاً اذا كان معه فى المصر فان احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج اليه ولا يقتنى شيئا وهو قول أبى حنيفة ومحمد وحدثنا ٥٠ جعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا ابراهيم ابن عبد الله قال حدثنا ومن كان خيا فليستمفف ومن كان فقيراً فلياً كل بالمعروف) قال نسخ الظلم والاعتداء ونسختها فنيا فليستمفف ومن كان فقيراً فلياً كل بالمعروف) قال نسخ الظلم والاعتداء ونسختها الدين يأكلون أموال اليتامى ظلما أنما يأكلون فى بطونهم ناواً وسيصلون سميراً ) ثم اعترق الذين قالوا الآية محكمة فرقا ٠٠ فقال بمضهم ان احتاج الوصى فله أن يقترض من مال اليتيم فاذا أيسر قضاه وهذا قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعبيدة وأبى العالية وسعيه

ابن جبير واستشهد عبيـدة وأبو العالية بأنــــ بعده (فاذا دفعتم اليهــم أموالهم قاشهدوا عليهم ) كما قرأ على ١٠٠ لحسين بن عليب بن سعيد عن يوسف بن عــدي قال حــدثنا أبو الأُحُوصِ قال حدثنا أبو استحاق عن يرفأ مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنــه ٠٠ قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا يرفأ أنى أنزلت مال الله منى بمنزلة مال اليتيم ان احتجت أخذت منه وإن أيسرت قضيته وانى ان استغنيت استعففت وانى قدوليت من أمر المسلمين أمر أعظيا٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ هذا قول جماعة من التابعين وغيرهم منهم عبيدة قال فلا يحل للوصي أن يأخذمن مال اليتيم الا قرضا واستشهد بأن بعدها ( فاذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) وكذا قال أبو العالية ومجاهد كما قرأ على ٠٠عبدالله بن أحمد بنُ عبد السلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال أنبأنا ابن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عجاهد قال يستسلف والى اليتيم من ماله فاذا أيسر رده قال روح وحدثنا شعبة عن حماد عن سميد ( ومن كان فقيرًا فليأً كل بالمعروف) قال قرضاً وفقهاء الكوفيين على هذا القول ٠٠ وقال أبو قلابة فلياً كل بالمعروف قال قرضا وفقها، الكوفبين على هــذا القول ٠٠ وقال أبو قلابة ولياً كل بالمعروف مما يجيء من الغلة فأما المـال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئاً قرضا ولا غيره . . وذهب جماعة من العلماء الى ظاهر الآية فقالوا له أن يأخذ منه مقدار قوته منهم الحسن كما قرأ على ٠٠ عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الازهر قال حدثنا روح عن أشعب عن الحسين ٠٠ قال اذا احتاج وليّ اليتيم أكل بالمعروف وليس عليه اذا أيسر قضاؤه والمعروف قوته . . ﴿ قَالَ أَبِّو جَمْفُر ﴾ وهذا قول قتادة والنخمي كما حدثنا . . أحمد بن محمد ابن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثورى عن مغيرة عن ابراهيم في قوله تعالى (ومن كان فقيرافلياً كل بالمعروف) قال ماسدالجوعة ووارى العورة وايس يلبس الكتان ولا الحلل • • واختلف عن ابن عباس في تفسير الآية اختلافا كثيرا على ان الأسانيد عنه صحاح مع الاختلاف في المتون فمن ذلك أنه قرأ على.. أحمد بن عبد الله ابن أحمد بن عبد السلام عن أحمد بن الأزهر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة ومالك بن أنس عن بحيي بن سميد عن الماسم بن محمد فال مباء ١٠٠ اعرابي الى ابن عباس فقال ان لى ابلا أقفر ظهورها وأحمل عليها ولى نايم/ ابل فما يحل لى منها قال اذاكنت تهنأ جرباها

وتلط حوضها وتنشد ضالتها وتسقى وردها فأحلبهاغير ناهك لهافى الحلب ولامضر ينسلها . • ﴿ قَالَ أَبُو جَمَفُر ﴾ وهذا اسناد صحيح غير أنه لو كان هــذا على النَّاويل وأن الوصى أنما يأخذ مقدار عمله كان الغني والفقير في ذلك سواء وقد قرن الله بينهما في الآية بعينها وروى عن عكرمة عنابن عباس ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف قال اذا احتاج واضطر ٠٠ قال الشمي كذلك اذا كان بمنزله الدم ولحم الخنزير أخذ فاذا أخذ أوفى ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُو ﴾ وهذا لا مدنى له لانه اذا ضطر هذا الاضطرار كان له أخذ مايقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعبد وعن ابن عباس رواية نالمه كما قرأ على ٠٠ محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف عن ابن موسى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قول الله تعالى (ومن كان غنيا فليسنعفف ومن كان فقيراً فلياً كل من أحسن ماروى في تفسير الآية لان أموال الناس محظورة لا يطلق منها شيُّ الا بحجة قاطعة وقد تنازع العلماء معنى هذه الآية واحنملت غيرنأوبل فعدلنا الىهذا لماقلنا وهوقول محكى معناه عن الشافعي وقد ذكر ناقول أهل الكوفة وانهم يجعلونه على الفرض وأما مذهب أهل المدينة أو بعضهم فما ذكرناه من قول الحسن واحنج لهم محتج بما روى عرب النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثناه. • أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاف قال أنبأنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن البصرى ال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان في حجري يتيما أفأضربه هال مما تضرب منه ولدلتُ قال أفأصيب من ماله قال غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله وقرئ على ٠٠عبـد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري عن أبي الأزهر قال حدثنا روح قال حدثنا حسين المملم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ٠٠ جا، رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى لا أجـد شيئًا وليس لى شي وليتيمي مال قال كل منه غير مسرف ولا متأنل مالا قال واحسبه قال ولا تفد مالك بماله. • ﴿ قَالَ أَبُوجِفُر ﴾ والدين ذهبوا الى هذا من أهل المدينة انما يجيزون أخذ القوت ومالا يضر بالبتيموالذي روى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أحاديث المشايخ وليس هو مما بقطع به في هــذا ٠٠ واختلف العلم). أيضاً في الآية الثالثة من هــذه

### السورة ٠٠ فقال بعضهم هي منسوخة ٠٠ وقال بعضهم هي محكمة

## سو باب که سور (د کرالآیة الثالثة)

قال الله جل وعز (واذا حضر القسمة أولوا القربي والينامي والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولًا معروفًا ) للعلماء فيها للاثة أقوال ٠٠ فمنهم من قال انهامنسوخة٠٠ومنهم من قال هي عكمة واجبة . . ومنهم من قال هي عكمة على الندب والترغيب والحض فمن روى عنه اله قال هي منسوخة ابن عباس وسعيد بن المسيب كما قرأ على ٠٠ محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثناسامة بن الفضل فال أنبأما اسماعيل بن مسلم عن حميد الاعرب عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى ( واذا حضر القسمة أولوا القربي والينامي والمساكين فارزةوهم منــه ) نسختها المــيرات والوصية ٠٠ وممن قال انها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك. . وممن قال انها محكمة وتأول قوله على الندب عبيدة وعروه وسعيدبن جبيرومجاهد وعطاءوالحسن والزهرى والشمي ويحيي بن يممر وهو مروى عن ابن عباس ٠٠ ﴿ عَالَ أبو جعفر ﴾ كما حـدثنا ٠٠ بكر بن سهـل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاويه بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( واذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامي والمساكين ) قال أمر الله تعالى المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية فان لم يكن وصية وصل اليهم من الميرات و هو عال أبو جعفر كه فهذا أحسن ماقبل في الآية أن نكون على الندب والنرغيب في فعل الخير والسكر الله جل ثناؤه فأمر الله الدين فرض لهم الميراث اذاحضروا القسمة وحضرمعهم من لايرث من الافرباء واليماي والمساكين أن يرزنوهم منه شكرًا لله على مافرض لهم ٠٠٠ وقد زعم نعض أهل البظر أنه لا يجوز أن بكون هاهنا نسخ لأنالذي يقول انها منسوخة لايخلو أمرهمن أحد وجهين إما أن يقول كانت قديماتم نسخت وهذامحال لأن الندب الى الخيرلا ينسخ لأن نسخه لا يفعل الخير وهذا محال أو يقول كانت واجبة ثم نسخت وهذا أيضاً لا يكون لان ماثله يقول ان كان اذا حضر أولوا القربي واليتامي والمساكين أعطوهم ولاتمطوا العصبة فنسخ ذلك الفرض وهذالم نعرف قطفي

جاهلية ولااسلام وأيضاً فالآية اذا بتت فلايقال فيها منسوخة الأأن ينني حكم إعلى أنه قد روى عن ابن عباس رواه عن القاسم بن محمد أنه قال هذا مخاطبة للموصى نفسه وكذا قال ابن زيد قيل للموصى أوصى لذوى القربي واليتاى والمساكين واستدل على هذا بأن بمده وقولوا لحم قولا معروفا أى ان لم قوصوا لهم فقولوا لهم خيراً ٠٠ وهذا القول اختيار محمد بن جرير٠٠ وأما القول النالث وهو أن تكون محمة واجبة كما حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عال حدثنا سفبان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله (واذا حضر القسمة أولوا القربي والبناى والمساكين فارزة وهم منه) قال هي واجبة عند قسمة الميراث ما طاب به أنفسهم ما روى عن ابن عباس غير أن هذا الاسناد الدى يدفع صحنه ٠٠ وهذا خلاف ما روى عن ابن عباس غير أن هذا الاسناد أصح حدننا ٠٠ أحمد بن محمد بن نافع قال حدننا سلمه قال حدننا عبد الرزاق قال حدننا معمر عن الحسن والزهرى (واذا حضر حدننا سلمه قال حدننا عبد الرزاق قال حدننا معمر عن الحسن والزهرى (واذا حضر عند أهل الميراث وأكنر المله على هذا القول وقد بينا صحنه ٠٠ والصحيح في الآية عند أهل الميراث وأكنر العله على هذا القول وقد بينا صحنه ٠٠ والصحيح في الآية الرابعة والخامسة أبهما منحوختان

#### - الله الله

#### (دكر الآية الرابعة والحامسة)

قال الله تمالى (واللانى يأنين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأبيانها منكم فآ ذوهما فان تابا وأصاحا فأعرضوا عنهما) حدئنا وأحمد بن محمد بن نافع فال حدثنا سلمة فال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قنادة في قوله تعالى (فأمسكوهن في الببوت حتى يتوفاهن الموت) وفي قوله (واللذان يأبيانها منكم فآ ذوهما) فال نسخهما الحدود و مؤفال أبو جعفر ، وفي الآبين ثلاثة أقوال للعلماء الذين اتفقوا على نسخهما و منوال كان حكم الزاني والزانية اذا زنيا وكانا ثيبين أو بكرين أن يحبس كل

واحد منهما في بيت حتى يموت ثم نسخ هذا بالآية الاخرى وهي ( والدان يأتبانها منكم فآذوهما) فصارحكمهما أن يؤذيا بالسب والنعبير ثم نسخ ذلك فصارحكم البكرمن الرجال والنساء اذا زنا أن يجلد مائه جلدة وينفي عاما وحكم الثيب من الرجال والنساء أن يجلد مائة ويرجم حتى يموت وهذا القول مذهب عكرمة وهــذا مروى عن الحسن عن حطان بن عبـ الله الرفاشي عن عبادة بن الصامت فهـ ذا قول ٠٠ والقول الثاني أنه كان حكم الراني والزانية الثيبين اذا زنيا أن يحبسا حتى يموتا وحكم البكرين يؤذيا ٠٠ وهذا قول قتادة واليه كان يذهب محمد بن جابر واحتج بأن الآية الثانية (واللذان يأتيانها منكم) فدل هذا أنه أراد الرجل والمرأة البكرين قال ولوكان لجميع الزناة اكنان والدين كما أن الذي قبله (واللاتي يأتين الفاحشة ) فال ولأن المربلا توعد أننين الا أن يكونا شخصين مخلفين . . والقول النااث أن يكون عز وجل قال ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائم) عاما لكل من زنت من ثيب أو بكر وأن يكون (واللهذان يأتيانها منكم) عاما لكل من زنى من الرجال ثيبا كان أو بكراً . . وهذا قول مجاهد وهو مروى عن ابن عباس وهو أصح الأقوال بحجيج بينة سنذكرها .. فأما قول من قال إن الآية الثانيـة ناسخة الأولىوانكان يحتمل ذلك فالحديث عن النبي صلى الله عليه وســلم يدل على غير ذلك كما قرأ على ٠٠ عليُّ بن سعيد بن بشير عن عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠٠ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاالبكر بالبكر جلد مائة ونغيسنة والثيب بالتيب جلد مائة والرجم فتبين بقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جمل الله لهن " سبيلا أن الا ية لم تنسخ قبل هذا ٠٠٠ هوقال أبو جعفر ﴾ وهذا الحدبن أصل من أصول الفقه وان كان قد تؤول فيه شيُّ سنذكره في موضمه. ومما يدل أيضا على ما قلنا ان أحمد بن محمد الأزدى حدثنا . • قال حــدثنا أبو شريح محمد بن زكرياء وابن أبى مريم قالا حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا قيس بنالربيع فال حدثنا مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعـالي ( واللاتي يأنين الفاحشــة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت )قال فكانت المرأةاذا زنت حبست ماتت أو عاست حتى نزلت في سوّرة النور(والزانية والزاني فاجلدوا (۱۳ \_ نامنع)

كل واحمد منهما ماثة جلدة) ونزلت سورة الحمدود فكان من أرسمل سواء جملد وأرسل(٠٠٠ ﴿ قَالَ أَبُوجِفُمْ ﴾ ودل هذا على ان ابن عباس لم بكن يقول بنني الزاني ٠٠ وأما القول الذي اختاره محمد بن جابر ففيه شي وذلك أنه جعــل واللذان يأتيانها منكم للرجل والمرأة وهــذا انما يجوز في العربيـة على مجاز ولا يحمل الشيُّ على المجاز ومعناه صحيح في الحقيقة والذي عارض به من قوله ان العرب لا تواعد ائنين الا أن يكونا شخصين مختلفين فهذا وان صح فهما شخصان مخملفان لأنه اذاكان واللذان للرجاين الثيبين والبكربن فهما مختلفان ومعارضة انه لوكان هكذا لوجبأن يكون والذين لا يلزم لأن العرب تحمل اللفظ على المدنى كما قال جــل نناؤه (وان طائفتان من المؤمن ين اقتبلوا فأصلحوا بينهما) ومشل هــذاكثير٠٠ والقول الذي أخــترناه قول ابن عباس كما حــدثنا ٠٠بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال قوله جل ثناؤه (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) فكانت المرأة اذا زنت تحبس في البيت حتى تموت ثم أنزل الله تعالى بعــد ذلك ( الزآنية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) فانكانا محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ مؤ قال أبو جعفر كه هذا نص هذا السبيل الذي جعل الله لهما ٠٠ قال وقوله تمالى (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) ٠٠ قال كان الرجل اذا زنى أو ذي بالتعيير وضرب النعال فأنزل الله تمالي بعد هــذا (الزانية والزاني فاجلدواكل واحــد منهما مائة جلدة ) فان كانا محصنين رجما في ســنة رسول الله صلى الله عليه وســلم من نسائكم ) عام لكل من زنا من النساء وان قبوله تعمالي (واللمذان يأتيانهما منكم فآذوهما) عام لكل من زنا من الرجال ونسخ الله الآيتين في كنابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث عبادة الذي ذكر ناه فاستمر بمض العلماء على استعمال حديث عبادة انه يجب على الزاني والزانيــة البكرين جلد مائة وتغريبعام وانه يجب على الثيبين جلد مائة والرجم هذا قول علي بن أبي طالب رضى الله عنه لا اختـــ لاف عنه في ذلك انه (١) \_ هكدا في الاصل وليحرر

جلد سراحـة مائة ورجم ايعـد ذلك فقال جلدتها بكتاب الله عز وجــل ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم • • فقال بهذا القول • ن الفقهاء الحسن بن صالح بن حي وهو قول الحسن بن الحسن واسحاق بن راهويه والحجة فيه قول الله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )فثبت الجلد بالفرآن والرجم بالسـنة ومع هــذا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم والثيب بالنيب جلد مائة والرجم . • وقال جماعة من العلماء بل على الثيب الرجم بلا جلد وهــذا يروى عن عمر رضى الله عنــه وهو قول الزهرى والنخمى ومالك والثورى والاوزاعي والشانعي وأصحاب الرأى وأحمد وأبي ثور ٠٠ ومنهم من احتج بأن الجلد منسوخ عن المحصن بالرجم ٠٠ وونهم من قال آية الجلد مخصوصة ٠٠ ومنهم من قال حديث عبادة منسوخ منه الجلد الذي على الثيب واحتجوا بأحاديث سنذكرها منها مافيها كفاية ٠٠ فمنها ما قرأ على ٠٠ أحمد بن شعيب عن محمد بن المثنى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال زيد بن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم • • الشبيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة • • وقرأ على • • أحمـ د بن قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ٠٠ قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم لما عز بن مالك احق مابلغنى انك وقعت على جارية آل بنى فلان قال نم فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم قالوا فليس في هذبن الحديثين ذكر الجلد مع الرجم وكذا قوله صلى الله عليه وسلم أغدياً أيس على امرأة هذا فان اعترفت بالزنا فارجمها ولم يذكر الجلد فدل هـذا على نسخه . وقال المخالف لهم لا حجة لكم في هذه الأحاديث لأنه ليس في واحد منهما أنه لم يجلد وقد ثبت الجلد بكتاب الله عز وجل فليس يمتنع أن يسكت عنه لشهرته ٠٠ و قد تكلم العلماءمنهم الشافعي في نظير هذا فقالوا قد يحفظ البعض مالايحفظ الكل وقد يروى بعض الحديث ويحفظ بعضه ٠٠واختلفوا في موضع آخر من أحكامالزنا ٠٠فقال قوم في البكر يجلد وينغي ٠٠ وقال قوم يجلدولا ينغي ٠٠وقال قوم النغي الى الامام على حسب مايرى ٥٠ فممن قال يجلد وينفي الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكروعمر وعثمان وعلى وهو تول اينعمر وقول بمض الفقهاء عطاءوطاوس وسفيان النورى ومالك وابن أبى ليلي والشافعي وأحمدواسحاق وأبى ثور. . وقال بترك النفي حماد بن أبى سلمة وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن. ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وحجة من قال بالنفي الحديث المسند بدا \* ثم كثرة من قال به وجلالهم كما قرأ على ٠٠ أحمد بن شعيب عن قتيبة قال حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبيـد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا. . كنا عند رســول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال بالله إلا قضيت بيننا بكناب الله فقــام خصمه وكان أفقه منه فقال صدف اقض بيننا بكناب الله واثذن لي أن أنكام ٠٠ قال قل فال ان ابني كان عسيفًا على هذا فزني بامرأته فافيد يتمنه بمائة شاة وخادم كأنه أخبر ان على ابنه الرجم فافتدى منه بمائة شاة وخادم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما المائة الشاة والخادم فرَّدُ عايك وعلى أبك جلد مائة وتغريب عام فأغديا أنيس على امرأة هذا فاذا اعترفت بالزنا فارجمها فغسدا عليها فاعترفت بالزنا فرجمها . • ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ فثبت النغريب بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ادعى نسخه فعليه أن يأتي بالتوقيف في ذلك . • وأما الممارضة بأن العبدلا ينفي بالزنا فغير لازمة وقد صبح عن عبـد الله بن عمر أنه ضرب أمنه في الزنا ونفاها ولو وجب أن لا تنفي الامة والعبد لمَّا وجب ذلك في الاحرار وكأن هذا مخرَّ جا من الحديث ٥٠ وكذلك القول في النساء على ان المزنى قد حكى ان الأولى بقول الشافعي أن تنفي الامة نصف سـنة بقول الله تعالى (فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب) . . وممن فال أن الأولى بقول الشافعي أن تَنْنَى الامة نصفسنة بقول الله تعالى(فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد وغرب وليس فيه كما ليس في حديث ابن عيينة ٠٠ وفي الآيةالسادسة موضعان قد أدخلا في الناسخ والمنسوخ

and the second s

# -0€ -1 <u>%</u>-

( ذَكر الآية السادسة )

قال جل وعز (وأحل لكم ما وراء ذلكم) لو لا ما جاء فيه من النسيخ لم بكن تحريم سوى ما في الآية وحرم الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يذكر في الآية كما ٠٠ حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١٠٠ يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قرأ على ٥٠٠ أحمد بن شعيب عن ابراهيم بن الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبيرعن جابرقال. • نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمَّها أو على خالتها. • ﴿ وَال أَبُوجِعَفُر ﴾ ولهذا الحديث طرق غير هاتين. أخترناهما لصحنهما واستقامة طريقهما حدثنا ٥٠ أحمد بن محمد الأزدي قال حــدثنا عبيد الله بن محمد المؤدب قال حدثنا على بن معبد بن شداد العبدى قال حدثنا مروان بن شجاع عن حصيف عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم٠٠ نهي أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالنين والعمتين. • ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ وقد أشكل هذا الحديث على بعض أهل العلم وتحيروا في معناه حتى حمله على ما يتعدى ولا يجوز قال معنى بـين العمتين على الحجاز أى بأين العمة وبنت أخيها قيــل لهما عمتان كما قيل سنة العمرين يعنون أبا بكر وعمر قال وبين الخالتين منله على الحجاز ٠٠ قالوفي الاول حذفأى بين العمة وبين بنت أخيها وهذا من التعسف الذي لا يكاد يسمع بمئله وفيه أيضاً مع التعسف أنه يكون كلاما مكرراً بنمير فائدة وأيضاً فلوكان كما قال وجب أن يكون وبين الخالة وليس كذا الحديث لأن الحديث نهى أن يجمع بين العمة والخاله فالواجب على لفظ الحديث أنه نهى أن يجمع بين امرأنين أحدهاعمة آلأخرى والأخرى خالة الأخرى وهذا بخرج على معنى صحيح ويكون رجل وابسه تزوجا امرأة وابنتها تزوج الرجسل البنت وتزوج الابن الأم فولد لكل واحد منهما ابنة من هانين الزوجتين فابنة الأب عمة ابنة الابن وابنــة الآبن خالة ابنــة الاب . . وأما الجمع بين الخالتين فهذا يوجب أن تكون اسأنان كل واحدة منهما خالة صاحبتها وذلك أن يكون رجل تزوج ابنة رجــل وتزوج الآخر ابننه فولد لكل واحــد منهما بنناً فابنة كل واحد منهما خالة صاحبتها • • وأما الجمع بين العمتين فيوجب أن لايجمع بين امرأتين كل واحدة منهما عمة الأخرى وذلك أنَّ بتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخرأم الآخر فتولد لكل واحدة منهما ابنة فابنة كل واحدة منهما عمة الأخرى فهذا مماحره الله على لسان به يه محمد صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن . • وقد قال الله سبحانه وتعالى (واذكرن ما يسلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) فقيل الحكمة السنة ثم قاس الفقها، على هذا. وفقالو اكل امرأتين لوكانت احداهمارجلا لم يجزأن يتزوج الأخرى لا يجوز الجمع بينهماثم حرم الله على لسان رسوله مما ليس فى الآية ماحدثنا. • بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن بوسف قال حدثنا مالك عن عبـ د الله بن دينار عن سليان بن يسار عن عروه بن الزبير عن عائشة أن ٠٠ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . • وقال أبوجعفر ، ولهذا الحديث طرق أختر ناهذا منها لانه لامطعن فيه وليس ٰ في القرآن الا تحريم الأمهات والاخوات من الرضاعة فقبط . . ثم اختلف العاياء فى الرضاعة بعد الحولين ٥٠ فقال بعضهم لا رضاع بعد حولين ممن قال هذا أزواجالنبي صلى الله عليه وسلم الا عائشــة رضى الله عنها وهو أحــد قولي مالك والقول الآخر عنــه بعد الحولين بيسير نحو الشهر . • وقال أبو حنيفة بعــد الحولين ستة أشهر . • وقال زفر بعــد الحولين سنة وقالت طائفة أخرى الرضاع للصغير والكبير بمهنى واحد ٠٠ فمن صحح عنه هذاعائشة وأبو موسى الأشعري وقال به من الفقهاء الديث بن سعد وكان يفتى به قال عبد الله بن صالح سألته امرأة يزيد أتحج وليس لهاذو رحم محرم فقال امضى الى امرأة رجل فترضعك فيكون زوجها أباك فتحجي معه والحجة لهذا القول أنه قرأ على.. أحمد بنشعيب عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن عيينة قال سمعناه من عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت ٠٠ جاءت سهلة ابنة سهيل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني أرى فى وجَه أبى حذيفة على اذا دخل على سالم قال النبى صلى الله عليه وسلم فأرضميه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير قال ألست أعلم أنه رجل كبير ثم جاءت بعد ثم قالت والله يارسول الله ما أرى في وجه أبي حذيفة بعد شيئاً أكرهه ٠٠٠ وقال أبو جعفر ﴾ واحتج من قال الرضاعة في الحولين لا غـير ٠٠ بقول الله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) • • فعارضهم الآخرون فقالوا ليس في هذا دليل على نفي ما بعد الحولين ٠٠واحتج الآخرون أيضا بأن الحديث المسند انما فيه ازاله كراهية. • فعارضهم الآخرون فقالوا لم تزل عائشة تقول برضاع الكبير معروفا ذلك غير أن ربيعة بن أبي عبد الرحن كان يقول هذا الحديث مخصوص في سالم وحده • • وفال غيره هو منسوخ واستدل على ذلك بأن مسروقا روى عن عائشة كن عشر رضعات

نزلت فى الشيخ الـكبير ثم نسخن وروى أيضاً مسرون عن عائشةعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال انما الرضاعة من المجاعة قال أهل اللغة معنى هذا إنما الرضاعة للصبي الذي اذا جاع أشبعه اللبن ونفعه من الجوع فأما الكبير فلارضاعة له قرأ على • . أحمد بن شعيب عن قنيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بن المنذر عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠٠ لا رضاع الا ما فتق الامعاء في البـداء وكان قبل الفطام . . وأما قوله تعالى (فمأ استمتعتم به منهن فآ توهن أجورهن فريضة) . . ففد اختلف العلماء في هذه بمد اجتماع من تقوم به الحجَّة ان المتعة حرام بكساب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الخلفاء الراشدين المهديين وتوقيف على بن أبى طالب رضى الله عنــه ابنَ عباس وْقُولُهُ انْكُ رَجِلُ نَاتُهُ وأَنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم قد حرم المتعة ولا اختلاف بين العلماء في صحة الاسناد عن على بن أبي طالب رضي الله عنه وصحة طريقه بروايته عنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم المتعة وسنذكر ذلك باسناده فى موضعه ان شاء الله تعالى ٠٠ فقال قوم ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) هو النكاح بعينه وما أحل الله المتمة قط في كمابه ٠٠ فمن قال هذا من العلماء الحسن ومجاهد كما ٥٠٠دثنا أحمد بن مجمد الأزدى قال حدثنا ابن أبي مربم قال حدثنا الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ( فما استمتعتم به منهن فا توهن أجورهن ) قال النكاح وحدثنا ١٠٠ حمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الحسن ( فما استمتعتم به منهن ) قال النكاح وكذا يروى عن ابن عباس ٠٠ ﴿ فَالْ أَبُوجِعَفُر ﴾ وسنذكره باسناده وشرحه . • وقال جماعة من العلماء كانت المتعة حلالا ثم نسخ الله جل ثناؤه ذلك بالفرآن . • وممن قال هذا سعيدبن المسيب وهو يروى عن ابن عباس وعائشة وهوقول القاسم وسالم وعروة كما قرأ . . على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سايان قال حدثنا على بن هشام عن عُمَانَ عن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عباس في قوله ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) قال نسختها (يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) يقول الطـــلاق للطهر الذي لم يجامعهافيه قرأ على. . محمد بن جـفر بنحفص عن يوسف بن •وسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن السيب قال نسخت المعة آية الميرات

يعني ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم) • • ﴿ قَالَ أَبُو جَمْفُر ﴾ وذلك أن المعة لا ميراث فيها فلمذا قال بالنسخ وانما المتعة أن يقول لها أتزوجك يوما وما أشبه ذلك على أنه لاعدة عليك ولا ميراث بينهما ولاطلاق ولاشاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنا بمينه ولذلك قال عمر بن الخطاب لاأوتى برجل تزوج متعة الاغيبته تحت الحجارة قرأعلى ١٠٠ حمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن عبد الله بن يكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال قال لى سالم بن عبد الله وهويذا كرني يقولون بالمتعة هؤلاء فهل رأيت نكاحا لا طلاقفيه ولا عـــدة له ولا ميراث فيه ٠٠ وقال قال لى القاسم بن محمد بن أبي بكر كيف تجترئون على الفنيا بالمتمة ٠٠ وتد قال الله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملـكت أيمانهم فأنهم غير ملو. ين فمن ابتغى ورا. ذلك فأولئك هم العادون) . • ﴿ قال أُبُو جَعْفُر ﴾ وهذا قول بين لانه اذا لم نكن تطلَّق ولا تم د ولا ترث فليست بزوجة ٠٠ وقال قوم من العلماء الناسيخ للمتعة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأ على • . أحمد بن محمد الأزدى عن ابراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك ابن أنس عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن على بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما أنه سمع على بن أبي طالب رضى الله عنـه يقول لابن عباس انك رجل تائه يعني مائل إنرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة . ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ ولهذا الحديث طرق فأخترنا هذا لصحته ولجلالة جويرية من طريق أسها ولأن ابن عباس لماخاطبه على وضى الله عنه بهذا لم يحاججه فصار تحريم المنعة اجماعا لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس ٠٠ وقال قوم نسخت المتعة بالقرآن والسـنة جميعا ٠٠ وهــذا قول أبي عبيد وقد روى الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وســـلم حرم المنعة يوم الفتـــوقد صح من الكتاب والسنة التحريم ولم يصح النحليل من الكتاب بما ذكرنا من قول من قال ان الاستمتاع النكاح على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم استمتعوا من هذه النساء قال والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج حدثنا ٠٠ بكر بن سهل قال حد شاعبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس • قال وقوله (فما استمتعتم بهمنهن فآ تُوهن أجورهن فريضة) يقول اذا تزوج الرجل المرأة فنكمها مرة واحدة وجب لها الصداق كله والاستمتاع النكاح .

. قال وهو قوله عز وجل (وآنوا النساء صدقاتهن نحلة) فبين ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان والتقدير في العربية فما استمتهم به ممن قد تزوجتموه بالنكاح مرة أواً كثر من ذلك فاعطوها الصداق كاملا الا أنتهبه أوتهب منه . وقيل التقدير فما اسنمتهم به من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملا أو النصف ان لم يدخل بها . وفيل في استمنعهم به من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملا أو النصف ان لم يدخل بها . وأما (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فتأوله قوم من الجهال المجترئين على كتاب الله أن المتمتع إن أواد الزيادة بغير استبراء ورضيت بذلك زادته وزادها وهذا الكذب على الله . • وقال أبو جعفر ، ومن أصع مافيل فيه أن لا جناح على الزوج والمرأة أن يتراضيا بعد ما انقطع منهما الصداق أن تهبه له أو تنقصه منه أو يزيدها فيه . • واختلف العلماء في الآبة السابعة . فنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي ناسخة . • ومنهم من قال هي ناسخة ولا منسوخة

# 一级计多一

### ( فكرالآيةالسابعة)

فال الله تعالى (والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم) ٥٠٠ فن أصح ماروي في هذه الآية اسناداً وأجله قائلا ماحد ثناه ٥٠٠ أحمد بن شعيب قال أخبر في هرون بن عبدالله قال حدثنا أبو اسامة قال حدثنى ادريس بن يزيد قال حدثنا طلحة عن مطر ف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم) فانه كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرثون الأنصار دون رحم للاخوة التي آخا النبي صلى الله عايه وسلم بينهم حنى نزلت الآية (والحل جملنا والي مما ترك) فال نسختها (والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم) ٥٠٠ قال من النصر والنصح والرفادة ويوصى له وهو لا يرث فال أبو عبد الرحمن اسناده صحيح ٥٠٠ هو فال أبو جعفر كه فمل هذا الحديث وأدخل في المسند على ان الآية ناسخة واي م الأمر عندى كذلك والذي يجب أن يحمل وأدخل في المسند على ان الآية ناسخة واي م الأمر عندى كذلك والذي يجب أن يحمل

عليه الحديث أن يكون ( ولكل جعلنا موالى ) ناسخا لما كانوا يفعلونه وأن يكون ( والذين عاقدت أيمانكم ) غير ناسخ ولا منسوخ ولكن فسره ابن عباس وسنبين العلة في ذلك عندآخرهذا الباب . وولكن ممن قال إن الآية منسوخة سعيد بن المسيب كما حد ننا . . جعفر ابن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد قال حدثناً مروان بن أبي الهذيل انه سمع الزهري يقول أخبرني سعيد في قول الله تعالى ( والذين عاقدت أبمانكم ) • • قال الحلفاء في الجاهلية والذين كانوا يتبنون فكانوا يتوارثون على ذلك حتى نزلت ( والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم ) فنزع الله ميراثهم وأثبت لهم الوصبية • • وقال الشعبي كانوا يتوارثون حتى أزيل ذلك • • وممن قال انها منسوخة الْحَسن وقتادة كما قرأ على • • عبـ لا الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح عن أشعب عن الحسن ( والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم ) ٥٠ قال كان الرجل يعاقد الرجل على أنهما اذا مات أحدهما ورثه الآخر فنسختها آية المواريث وقال قتادة كان يقول ترثني وأرثك وتعقل عنى وأعقل عنك فنسختها ﴿ وأَلُوا الارحام بعضهم أُولَى بِعض في كتاب الله ) ٥٠ وقال الضحالة كانوا يتحالفون فيتعاقدون على النصرة والوراثة فاذا مات أحدهم قبل صاحبه كان له مثل نصيب أبيه فنسخ ذلك بالمواريث ومثل هــذا أيضا مروي عن أبن عباس مشروحا كما حــدثنا ٠٠ بكر بن ســهل قال حــدثنا أبو صالح قال حدثني مماوية بن صالح عن على بن أبي طاحمة عن ابن عباس قال وقوله (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) ٠٠كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات قبل صاحبه ورئه الآخر فأنزل الله (وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا الى أوليائكم معروفاً ) • • قال هو أن يوصى له بوصية فهي جائزة من ثلث مال الميت فذلك المعروف . وممن فال أما محكمة ، جاهد وسعيد بن جبير كما قرأ على . . ابراهيم ابن موسى الحوربني عن يعقوب بن ابراهيم قال حــدثنا وكيع عن ســفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تمالي (والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم) ٥٠ قال من العقل والمشورة والرفد . . وقال سعيد بن جبير فا توهم نصيبهم من العون والنصرة . . ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهذا أولى مما قيل في الآية إنها محكمة لملتين إحداهما انه انما يجعل النسيخ على مالا يصبح المهنى الا به وما كان منافيا فأما ماصح معناه وهو متلو فبعيد من الناسخ والمنسوخ والعسلة الأخرى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم الصحيح الاسناد كما حدثنا و أحمد بن شعيب قال أنبأنا عبدالر حمن بن محمدقال حدثنا اسحاق الأزرق عن زكرياء ابن أبى زائدة عن سعيد بن ابراهيم عن محمد بن جبير بن مطم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و لاحلف فى الاسلام وايما حلف كان فى الجاهلية فان الاسلام لم يزده الا شدة فبين بهذا الحديث ان الحلف غير منسوخ وبين الحديث الاول وقول مجاهد وسعيد ابن حبير انه فى النصر والنصيحة والعون والرفد ويكون ما فى الحديث الاول من قول ابن عباس نسختها يمنى ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان ) لان الناس كانوا يتوارثون فى الجاهلية بالتبنى وتوارثوا في الاسلام بالاخاء ثم نسخ هذا كله فرائض الله بالمواريث

---- <12¥&1.>---

# - ﴿ باب ﴾ (ذكرالآ بةالثاسة)

قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعامو ما تقولون) أكثر العلماء على انها منسوخة غير انهم يختلفون في الناسيخ لها ٠٠ فمن ذلك ما قرأ على ٠٠ أحمد بن شعيب عن اسحاق بن ابراهيم قال أنبأنا داود قال حدثنا على ابن نديمة عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) قال نسختها (اذا قتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهيم وأيديكم الى المرافق) الآية ٠٠ وقال أبو جعفر في فيكون على هذا قد نسخت الآية على الحقيقة يكونون أمروا بأن لا يصلوا اذا سكروا ثم أمروا بالصلاة على كل حال فان كانوا لا يعقلون ما يقرؤون وما يفعلون فعليهم الاعادة وان كانوا يفعلون ذلك فعليهم أن يصلوا وهذا قبل التحريم فأما بعد التحريم فينبني أن لا يفعلوا ذلك أعنى من الشرب فان فعلوا فقد أساؤا والحكم في الصلاة واحد الا الزيادة في المضمضة من المسكر لانه لماحرم صار نجسا فهذا قول ٠٠ وقد روى عمان بن عباس (لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى) ٠٠ قال في المساجد وتقد ير

هذا في العربية لا تقربوا موضع الصلاة مثل (واسأل القربة ) حدثنا. • أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حــدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) قال تجتنبون السكر عند حضور الصلاة ثم نسخت في تحريم الخر. وقال مجاهد نسخت بتحريم الخر . . وممن قال انها غير منسوخة الضحاك قال (وأنتم سكارى) من النوم ٠٠ والقول الأول أولى لتواتر الآ ثار بصحته كما قرأ على١٠٠براهيم بن،وسي الحوربني عن يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه ٠٠ قال دعانا رجـل من الأنصار قبل تحريم الخر فحضرت الصلاة فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلي بنا المغرب فقرأ ( قل يا أبها الـكافرون ) فلبس عليه فنزلت ( يا أيها الدين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ٠٠ ﴿ قال أُبُوجِعَفُر ﴾ فهــذا ليس من النوم في شي مع التوةيف في نزول الآية ٠٠ وقد عارض معارض فقال كيف يتعبد السكران بأن لا تقرب الصلاة في ثلك الحال وهو لا يفهم وهذا لا يلزم وفيه جوابان ٠٠ أحدهما أنه تعبد أن لا يسكر عنــد حضور الصــلاة٠٠ والجواب الآخر وهو أصحهما أن السكران ها هنا هو الذي لم يزل فهمه وانما خدرجسمه من الشرب وفهمه قائم ثم هو مأمور منهي ٠٠ فأما من لم يفهم فقد خرج الى الخبل وحال الى المجانين وهــذا لم يزل مكروها في الجاهلية ثم زاده الاسلام توكيداً كما روى عن عُمان أنه قال ما سكرت في جاهلية ولا اسلام ولا تغنيت ولا تمنیت ولا مسست ذ کری بیمینی مذ بایعت بها رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل له فالاسلام حجزك فها بال الجاهلية قال كرهت أن أكون لعنة لأهلى ٠٠ فيكون المنسوخ من الآية التحريم في أوقات الصلاة وغيرها ٠٠ والبين في الآية التاسعة أنها منسوخة

سي سال کوم

( دكر الآية الناسعة )

قال الله تعالى ( الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤكم حصرت

صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا) أهل التأويل على ان هذه الآية منسوخة بالاصر بالقنال و في قال أبو جعفر كا حدثنا و جعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله فال حدثنا حجاج عن ابن جريج عي عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالي (الاالذين يصلون الى قوم يينكم وينهم ميثاق) قال ثم نسخ بعد ذلك فنبذ الى كل ذي عهد عهده ثم أصر الله تعالى أن يقاتل المشركين حتى يقولوا لا اله الا الله فقال (اقتلوا المئركين حيث وجد تموهم) قال وحدثنا و أحمد بن محمد ابن نافع قال حدثنا سامة قال حدثنا عبد الرزاق فال أنبأنا معمر عن قنادة (فان اعتزلوكم فلم يقائلوكم وألقوا اليكم السلم) قال نسختها براءة (فاقنلوا المشركين حيث وجد تموهم) ومن والقوا اليكم السلم) قال نسختها براءة (فاقنلوا المشركين حيث وجد تموهم) أن منى وينهم وينهم وينهم وينهم وينها أي ينتسبون اليهم كا

اذا اتصلت قالت أبكر بن وائل وبكر سبتها والأوف رواغم مد و فال أبو جمفر كه وهذا غلط عظيم لانه يذهب الى أن الله تمالى حظر أن يقاتيل أحد بينه وبين السلمين نسب والمشركين قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب وأشد من هذا الجهل الاحتجاج بأن ذلك كان نسخ لأن أهل المأويل مجمون أن الناسخ له براءة وانما نزلت براءة بعد الفتح بعد أن انقطعت الحروب وانما يؤتى هذا من الجهل بقول أهل النفسير والاجتراء على كماب الله تمالى وحمله على الممقول من غير علم بأقاويل المقدمين والتقدير على قول أهل الدأويل خذوهم واقتلوهم حيث وجد تموهم الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق أولئك خزاعة صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على المماون و مقالون و أعطاهم الزمام والامان ومن وصل البهم فدخل في الصلح معهم كان حكمه كحكمهم أو جاؤوكم حصرت صدورهم أى والا الذين جاؤوكم حصرت صدورهم وهم بنو مدلج وبنو خزيمة ضاقت صدورهم أن يقاتلوا المسلمين أو يقاتلوا قومهم بنى مدلج وحصرت خبر بعد خبر ، . وقيل حذفت منه قد فاما أن يكون دعا و فخالف المول أهل وحصرت خبر بعد خبر ، . وقيل حذفت منه قد فاما أن يكون دعا و فخالف المول أهل

التأويل لأنه قد أمر أن لا يقاتلوا فكيف يدعى عليهم ١٠ وقيل المعنى أو يصلون الى قوم جاؤوكم حصرت صدورهم ثم قال الله تعالى (ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم) أى لسلط هؤلاء الذين يصلون الى قوم يبنكم وبينهم ميثاق والذين جاؤوكم حصرت صدوهم أى فاشكروا نعمة الله عليكم فاقبلوا أمره ولا تقاتلوهم (فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم) أى الصلح (فا جعل الله لكم عليهم سبيلا) أى طريقا الى قتلهم وسبى ذراديهم ثم نسخ هذا كله كما قال أهل التأويل فنبذ الى كل ذى عهدعهده فقيل لهم (فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر) ثم ليس بعد ذلك الا الاسلام أو القتل لغير أهل الكتاب ١٠ واختلف العلماء فى الا ته العاشرة فقالوا فيها خسة أقوال

## 一級一に多一

# ( ذكر الآية العاشرة )

قال الله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهم خالداً فيها وغضب الله عليه ولمنه وأعد له عذا با عظيما ) فن العلماء من قال لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمداً وبعض من قال هذا قال الآية التي في الفرقان منسوخة بالآية التي في النساء و فهذا قول ومن العلماء من قال له توبة لأن هذا بما لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر ووعيد و ومن العلماء من قال الله متول عقابه تاب أو لم يتب ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه وان شاء أدخله النار وأخرجه منها ومن العلماء من قال التقدير ومن يقتل مؤمنا متعمداً استحلالا له فهذا جزاؤه لأنه كافر وو قال أبو جعفر فهذه خسة أقوال و فالقول الأول لا توبة للقاتل صروي عن زيد بن ثابت وابن عباس كافراً على من أحمد بن الحجاج عن يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد قال أخبرني خالد وهو ابن يزيد عن سعيد بن أبي هدلال عن جهم بن أبي الجهم أن أبا الزناد أخبره أن خارجة بن زيد أخبره عن أبيه زيد بن ثابت قال لما نزلت الآية التي في الفرقان (والذين خارجة بن زيد أخر و لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق و لا يزنون ) عبنا للينها لا يدعون مع الله إلها آخر و لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق و لا يزنون ) عبنا للينها

فنزلت الآية التي في النساء ( ومن يقتل ، ؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه) حتى فرغ. وقرئ على أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب عن ممرو بن على قال حدثنا يحيى قال أنبأنا ابن جربج قال أخبرني القاسم بن أبي برة عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمداً من توبة قال لاوقرأت عليه التي في الفرقان قال (والذين لايدعون مع الله إلهـا آخر ) قال هذه الا ية مكية نسختها آية مدنية (ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها) الآية ٠٠ قال أبو عبدالرجمن وأنبأ ما قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الذهبي عن سالم بن أبي الجعد أن ابن عباس سئل عمن قتل مؤمناً متعمداً ثم تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى فقال وأنى له بالتوبة وقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يقول يجيء المقتول متعلقا بالماتل تشخب أوداجه دما يقول أى ربُّ سل هذا فيم قتلني ثم قال ابن عباس والله لقد أنزلها الله ثم ما نسخها ٠٠ قال أبو عبد الرحمن وأخبرني يحيي بن حكم قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة عن يعلا بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم قال أبو عبد الرحمن وأنبأنا أحمد بن فضالة قال حدثنا عبدالرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن الحسن عن الاحنف بن قيس عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التتى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول فىالنار قيل يا رسولُ الله هذا القاتل فها بال المقتول قال انه أراد أن يقتل صاحبه . ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ فهـذه الاحاديث صحاح يحتج بها أصحاب هذا القول معماروي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وعنه صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بمضومن أعان على قتل مسلم بشطر كلة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه يئس من رحمة الله تعالى٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ والقول الثاني أن له توبة قول جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وهو أيضاً مروي عن زيد بن ابت وابن عباسكما قرأً على • • بكر بن سهل عن عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بحت المكي عن نافع أو سالم أن رجلا سأل عبدالله بن عمر فقال يا أبا عبـــد الرحمن كيف ترى في رجل قتل رجلا عمداً قال أنت قتلته قال نم قال تب الي الله عز وجــل يتب عليك

. . وحدثنا على بن الحسين قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أبو مالك الأسجعي عن سعيد ابن عبادة فال جاء رجل الى ابن عباس فقال ألمن قنل مؤمنا نوبة فال لا الا النار فلما ذهب قال له جاساؤه هكذا كنت تفيينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبوله عال انى لأحسبه رجــلا مغضباً يربدأن يقتل مؤمنا فالفبعثوا خلفه في أثره فوجدوه كذلك. ﴿ قَالَ أَبُوجِمَفُر ﴾ وأصحاب هذا النول حجبهم ظاهرة منها قول الله تعالى (وانى المفار لمن ماب وآمن وعمل صالحاتم اهتدى) (وهو الذي نقبل التوبة عنءباده) وقد بينا فيأول هذا البابأن الأخبار لايقع فيها نسخ وقد اختلف عن ابن عباس فروي عنه قال نزلت في أهل الشرك يعنىالتي فى الفرقان وعنه نسختها التي في النساء فقال بمض العلماء منى نسختها نزلت بنسختها . ﴿ قَالَ أبو جمفر﴾ وليس يخلوأن تكون الآية التي في النساء نزات بعد التي في الفرقان كما رويءن زيدوابن عباس على أنه قد روى عن زيدأن التي نزلت في الفرقان نزلت بعدها أو كونا نزاما مماً وليس ثم قسم رابع فان كانت التي في النساء نزلت بمد التي في الفرقان فهي مثبتة عليها كما أن قوله تعالى (انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة) مبنى على ( قل للذين كـفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وان كانت التي في الفرقان نزلت بعــد التي في النساء فهي مثبتة لها وان كانتا أنزلنا معا فاحداهما مجمولة على الأخرى وهذا باب من النظر اذا تدبرته علمت أنه لا مدفع له مع ما يقوى ذلك من المحكم الذي لا تنازع فيه وهو قوله عز وجل (وانى لغفار لمن تأب) . • وأما القول التالث أن أمره الى الله تعالى تاب أو لم يتب فعليــه أبو حنيفة وأصحابه والسافعي أيضاً بقول في كثير من هذا الا أن يعفوا عنـــه أو معني هذا • • هأما القولالرابع وهو قول أبي مجاشع أن المعنى ان جازاه والعلط فمه بين • • وقد قال الله تمالى (ذلك جزاؤُهم جهنم بماكفرواً) ولم نقل أحد ممناه ان جازاهم وهو خطأ فىالعربية لأن بعده وغضب الله عليه وهو محمول على معنى جزاه ٠٠ وأما القول الخامس ان من يقىل، ؤمنا منعمداً مسنحلا لقىله فغلط لأن من عم لا يخص الا بتوقيف أو دليــل فاطع وهذا القول قال انه قول عكرمة لأنه ذكر أن الآيه نزلت في رجل قبل رجلا متعمداً ثم ارتد... ﴿ قَالَ أَنُو حَمَفُر ﴾ فهذه عسر آنات قد ذكرناها في سورة النساء ورأيت بعض المتأخرين قد ذكر أنه سوى هـذه العشر ٠٠ وهي قوله تعالى (واذا ضربهم في الارض فليس عليكم جناح أن مقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ٥٠ ﴿ قال أبو جعفر﴾ وأنمالم أفرد لها بابا لأنه لم يصبح عنـ دى أنها ناسخة ولا منسوخة ولا ذكرها أحد من المنقدمين بشيء من ذلك فيذكر وليس يخلو أمرها من احدى ثلاث جهات ليس في واحدة منهن نسيخ وذلك أن الذي قال هي منسوخة يحتبج بأن الله عز وجل قال (واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) قال فكان في هذا منع من قصر الصلاة الا في الخوف ثم صح عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه قصر في غير الخُوف آمن ماكان في السفر فجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخًا للا يَه . . وهذا غلط بين لأنه ليس في الآية منع في القصر للأمن وانمافيها إباحة القصر في الخوف فقط ٠٠ والجهات التي فيها عن العلماء المتقد مين منهن أن يكون معنى أن تقصروا من الصلاة أن تقصروا من حدودها في حال الخوف وذلك ترك اقامة ركوعها وسجودها وأداءهاكيف أمكن مستقبل القبلة ومسندبرهاوماشيا وراكبا في حال الخوف كما قال جل ثناؤه ( ان خفم فرجالا أو ركبانا) وهكذا يروى عن ابن عباس. فهذا قول وهو اختيار محمد بن جرير وأستدل على صحته بأن بمده (فاذا اطرأنتم فأقيموا الصلاة) واقامتها اتمام ركوعها وسجودها وسائر فرائضها وترك اقامتها في غمير ألطمأ نينة وهو ترك اهامة هذه الأشياء . . ومن الجهات في تأويل الآية أن جماعة من الصحابة والتابمين فالوا قصر صلاة الخوف أن يصلى ركعه واحــدة لأن صلاة المسافر ركمنان ايست بقصر لأن فرضها ركعتان وممن صح عنه فرضب الصلاة ركعتين ثم أتمت صلاه المقم وأقرت صلاة المسافر بحالها عائشة رضى الله عنها ٠٠ وممن قال صلاة الخوف ركعة حذيفة وجابر بن عبد الله وسعيد بنجبير وهو قول ابن عباس كما قرأ على ٠٠٠ محمد بن جعفر من حفص عن خلف بن هشام المقرى عال حدثنا أبو عوانه عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبكم صلى الله عليه وسلم للمقيم أربعا وللمسافر ركعتين و\_ف الخوف ركعة ٠٠ ﴿ وَالْ أَبُوجِعَفُر ﴾ وفي الآية ٠٠ قُولُ ثالث عليه أكنر الفقها، وذلك أن تكوزصلاة الخوف ركمتين مقصورة من أربع فى كتاب الله عز وجل وصلاه الشفر في الأمر ركعتان مقصورة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالقرآن ولا بنسيخ (١٥ \_ السخ)

القرآن ويدلك على ذلك ما قرأ على معلى بن أبوب قال أخبرنى ابن جربج أن عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبية عن يعلى بن أمية أنه قال سألت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قلت أرأيت قول الله عز وجل (فليس عليكم جناح أن تقصر وامن الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقد زال الخوف فما بال القصر فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها موقال أبو جعفر في فلم يقل صلى الله عليه وسلم قد نسيخ ذلك وانما نسبه الى الرخصة فصح قول من قال قصر صلاة السفر بالسنة وقصر صلاة الخوف بالقرآن ولا يقال منسوخ لما ثبت في التنزيل وصح في التأويل الا بتوقيف أو بدليل فاطع

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ( سورة المائدة )

اختلف العلماء في هذه السورة و فيها ناسخ و و فوال أبو جعفر كم حدثنا العلماء في هذه السورة نزلت فلا يجوز أن يكون فيها ناسخ و و فال أبو جعفر كم حدثنا المحتل مهاسم عال حدثنا الراهيم بن اسحاق قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال حدثنا التوزى عن أبي اسحاق عن أبي ميسرة قال لم ينسخ من المائدة شي وقرأ على و اسحاق بن ابراهيم بن يونس عن الوليد بن شجاع قال حدثنا عبدالله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن أهير و قال حججت فدخلت على عائشة رضى الله عنها فقالت هل تقرأ سورة المائدة قلت نم قالت أما إنها آخر سورة نزلت في وجدتم فيها حلالا فاستحلوه وما وجدتم فيها حراما فحرموه و في اليوم الله بوجمفر كه ومما اليهود لو نزات علينا هذه في يوم لا تخذناه عيداً فقال عمر كان في اليوم الذي أ زات فيه عيدان نزلت يوم الجمدة يوم عرفات يعني في حجة الوداع و من فرفا أبو جعفر كه وأما البراء قاله في آخر سورة نزات براءة وآخر سورة نزات ( يستفنونك على الله يفتيكم في الكلالة) وهذا ليس بمتنافض لأنهما جيعا من آخر ما نزل ولو لم يكن في المائدة منسوخ لاحتجنا الي ذكرها لأن فيها ناسخا وهذا الكماب يشنمل على الناسخ والمنسوخ على ان

كثيراً من العالماء قد ذكروا فيها آيات منسوخة ٠٠ وقال بعضهم فيها آية واحدة منسوخة كاحدثنا . أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثناعبد الرزاق قال أخبرني التوّزى عن مان (اعن الشعبي ٠٠ قال ليس في المئدة منسوخ الا في قوله تمالي (ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) الآية ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهذه الأولى مما نذكره منها

## -0€ -1 B0-

(ذكر الآية الاولى من هذه السورة)

قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام) ٥٠ ذهب جماعة من العلماء الى أن هذه الأحكام الحسسة منسوخة ٠٠وذهب بعضهم الى أن فيها منسوخا ٠٠وذهب بمضهم الى انها محكمة ٠٠ فمن ذهب الى انها منسوخة قتادة وروى ذلك عن ابن عباس حدثناه ٠٠ أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قنادة في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهديولا القلائد ولا آمين البيت الحرام) ٠٠ قال منسوخ كان الرجل في الجاهلية اذا خرج يريد الحج تقلد من السُّمر فلا يعرض له أحــد واذا تقلد قلادة شعر لم نعرض له أحد وكان المشرك يومشــذ لا يعــــد عن البيت الحرام فأمر الله أن لا يقاتل المشركون في الشهر الحرامولا عند البيت ثم نسختها قوله تعالى ( فاقتلُوا المشركين حيث وجـدتموهم ) ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وحدثنا ٠٠ بكربن سهل قال حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن إبن عباس قال وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الفلائد ولا آمين البيت الحرام) فكان المؤمنون والمشركون يحجون الى البيت جيماً فنهي أن يمنع أحد من الحج الى البيت من مؤمن وكافر ثم أنزل الله بعد هذا (انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) . . وقال جل ذكره (انما يعمر مساجد الله) فنفي المسركون من المسجد الحرام وبهذا الاسناد (لا تحلوا شعائر الله) كان المشركون يعظمون أمر الحج

<sup>(</sup>١) \_ هكذا بالاصل ولم أقف على هذا الاسم فليحرر

ويهدون الهمدايا الى البيت ويعظمون حرمته فأراد المسلمون أن يغيروا ذلك فأنزل الله عزوجل ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله) فهذا على تأويل النسخ في الأحكام الحسة باباحة قنال المشركين على كل حال ومنعهم من المسجد الحرام فأما مجاهد فقال لم ينسيخ منها الا القلائد كان الرجل يتقلد بشئ من لحا الحرم فلا يقرب فنسخ ذلك. • ﴿قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وهذا علىمذهب أبي ميسرة انها محكمة وأما عطاء فقال (لا تحلوا شمائر الله) أي لاتتعرضوا لما يسخطه وابتغوا طاعته واجتنبوا معاصيه فهذا لانسخ فيــه وهو قول حسن لأن واحدة الشماثر شعرة من شعرت به أى علمت به فيكون المنى لا تحلوا معالم الله وهي أصره ونهيه وما أعلمه الناس فلا تخالفوه • • وقد روى عن ابن عباس الهدي مالم يقلد وقد عزم صاحبه على أن يهديه والقلائد ماقلد مأما الربيع بن أنس فتأول معنى ولا القلائد انه لا يحل لهم أن يأخذوامن شجر الحرم فيتقلدوه وهذا قول شاذ بعيد ٠٠ وتولأهل النأويل إنهم نهوا أن يُحلوا ما قلد فيأخذوه ويغصبوه ٠٠ فمن قال هذا منسوخ فحجته بينة ان المشرك حلال الدم وان تقلد من شجر الحرموهذا بين جيد ٠٠ وفي هذه الآية مما ذكر أنه منسوخ قوله عز وجل ( ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ) • • قال عبد الرحمن ابن زید هذا کله منسوخ نسخه الجماد٠٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ ذهب ابن زید الی أنه لما جاز قنالهم لأنهم كفار جازأن يعتدي عليهم ويبدؤا بالقنال. وأما غيره من أهل النأويل فذهب الى أنها ايست بمنسوخة. • فمن قال ذلك مجاهد واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من قتل بذحل في الجاهلية فأهل التأويل وأكثرهم متفقون على ان المعنى ولا يحملنكم ابناض قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام يوم الحديبية على أن تعندوا لأن سورةً المائدة نزات بعد يوم الحديبية فالبين على هذا أن تقرأ أن صدوكم بفتح الهمزة لأنهذي قد تقدم. واختلف العلماء في الآية الثانية

<del>--→\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

سى باب كاسك مار كالآبة الثانية )

قال الله تمانى (اليوم أحـل لكمَّ الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حـل لكم

وطعامكم حل لهم) فقالوا فيها ثـــلانة أقوال ٠٠ فنهم من قال أحل لنا طعام أهل الــكتاب وان ذكروا عليه غير اسم الله فكان هذا ناسخا لقوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما أهل لغير الله به) • • وقال قوم ليس هذا نسخا ولكنه مستشى من ذلك • • وقال آخرون ليس بنسخ ولا اســـتثناء ولـكن اذا ذكر أهل الكتاب غير اسم الله لم تؤكل ذبيحتهم. • فالقول الأول عن جماعة من العلماء كما قال عطاء كل ذبيحة النصر اني وان قال باسم المسيح لأن الله قد أحــل ذبائحهم وقد علم ما يقولون ٠٠ وقال القاسم بن محيمرة كل من ذبيحنه وان فال باسم جرجس وهوقول ربيمة ويروى ذلكءن صحابيين أبى الدرداء وعبادة ابن الصامت . وأصحاب القول الثاني يقولون هو استثناء وحلال أكله . . وأصحاب القول الثالث يقولون اذا سمعت الكتابي يسمى غير الله فلا نأكل وقال بهذا من الصحابة على بن أبي طااب كرم الله وجهه وعائشة وابن عمسر وهو قول طاوس والحسن وقال مالك بن أنس أكره ذلك ولم يحرمه واخنلفوا أيضاً فى ذبائح نصارى نى تغاب وأكثر العلماء يقولون هم بمنزلة النصارى تؤكل ذبائحهم وتتزوج المحصنات من نسائهم وممن قال هذا ابن عباس بلا اختلاف عنه ٠٠ وقال آخرون لا تؤكل ذبائحهم ولا يتزوج فيهم لأنهم عرب وانمادخلوا فى النصر الية فمن روي عنه هذا على بن أبي طااب كرم الله وجهه كما قرأ على • • أحد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليان قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا أشعث بن عبد الملك عن الحَسن قال ما علمت أحداً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حرم ذبائح بني تغلب الاعلى بن أبي طالب رضى الله عنه ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهذا قول الشافعي وعارض محمد بن جرير بان الحديث المروي عن علي بن أبي طااب رضى الله عنه الصحيح أنه قال لا تأكلوا ذبائح بنى تغلب ولا تتزوجوا فيهم فانهم لم يتعلقوا من النصرانية الا بشرب الحنر فال فدل هذا على انهم لو كانوا على ملة النصارى في كل أمورهم لأ كلت ذبائحهم وتزوج فيهم . . قال وقد قامت الحجة على أ كل ذبائح النصارى والتزوج فيهم وهم من النصارى وقد احتجابن عباس في ذلك فقال قال الله تعالى (ومن يتولهم منكم فأنه منهم) فلو لم يكن بنو تغلب من النصاري الابتوليهم إياهم لأ كلت ذبائحهم. • فأما الحبوس فالعلما المجمعون الامن شذ منهم ان ذبائحهم لا تؤكل ولا يتزوج فيهم لأنهم ليسوا أهل كتاب وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الى كسرى فلم يخاطبهم بأنهم أهل كتاب وخاطب قيهمر بغير ذلك نقال (يا أهل ألكتاب تعالوا الى كامة سواء بيننا وبينكم) الآية وندعارض معارض بالحديث الروي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه في المجوس سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنزلوهم منزلة أهل الكتاب ٠٠ ﴿ قَالَ أبو جعفر ﴾ وهذا الحديث لا حجة فيه من جهات إحمداها أنه قد غلط في متنه وان اسناده غير متصل ولا تقوم به حجة وهـ ندا الحديث جدثناه ٠٠ بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك من جمهر بن محدد عن أبيه قل قل عمر بن الخطاب رضى الله عنـه ماأدرى كيف أصنع في أمر المجوس فشهد عنده عبــد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب • • ﴿ قَالَ أَبُو جعفر ﴾ والاسـناد منقطع لان محمد بن على لم يولد في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأما المتن فيقال أنه على غير هذا كما حدثنا. • محمد بن محمد الازدى قال حدثنا أحمد بن بشر الكوفى قال سمعت سفيان بن عيينة يقول عمرو بن دينارسمع بجالة يقول ان عمر لم يكن أخذ من المجوس الجزية حتى شهدعبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليهوسلم أخذها من مجوس هجر فهذا اسناده متصل صحيح ولو صح الحديث الأول ماكان دليلا على أكل ذبائح المجوسولا تزويج نسائهم لأن قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب يدل على أنهم ليسوا من اهل الكتاب وأيضًا فائمًا نقل الحديث على أنه في الجزية خاصة وأيضًا فسنوا بهم ليس من الذبائح في شئ لأنه لم يقل استنوا انتم في أمرهم بشئ فأما الاحتجاج بان حذيفة تزوج مجوسية فغلط والصحيح أنه تزوج بهودية ٠٠وفي هذه الآية (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فقد ذكرناه في قوله ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وقول من قال ان هذه ناسخة لتلك واختلفوا في الآية فقال فيها سبعة أقوال

# -0级计路0-

#### ( ذكر الآبة النالنة )

قال الله تمالى (يا أيها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق) الآية فيها سبعة أقوال ٠٠ فن العلامين قال هي ناسخة الفوله تمالي (لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى )٠٠ ومنهم من قال هي ناسخة لما كانوا عليه لأنالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أُحدث لم يكلم أحداً حتى يتوضأ وضوءه للصلاه فنسخ هذا وأمر بالطهارة عند القيام الى الصلاة ٠٠ ومنهم من قال أنها منسوخة لأنه لو لم تنسيخ لوجب على كل قائم الى الصلاة الطهارة وان كان متطهراً والناسخ لها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنذكره باسناده . . فن العلماء من قال يجب على كل من قام الى العسلاة ان يتوضأ للصلاة بظاهر الآية وان كان طاهراً هذا نول عكرمة وابن سيرين واحتج عكرمة بعلي بن أبي طالب رضى الله عنه كما حدثنا. أحمد بن محمد الأزدى قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر وعبد الصمد بن عبدالوارث قال حدثنا شعبة عن مسعود بن على قال كان على بن أبي طالب يتوضأ لـكل صلاة ويتلو ( يا أيها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الآية . . ومن العلماء من يقول ينبغي لكل من قام الى الصلاة ان يتوضأ لها طلبا للفضل وحمل الآية على الندب. ومنهم من قال الآية مخصوصة لكل من قام من النوم . والقول السابع ان الآية يراد بها من لم يكن على طهارة فهذه سبمة أقوال ٠٠ فأما المول الاول انها ناسخة لقوله تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فقد ذكرناه بأسناده في سورة النساء ولايتبين في هذا نسخ يكون التقدير اذا قتم الى الصلاة غير سكارى ٠٠ والقول الثاني يحتج من قاله بحديث علقمة بنالقموى عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال لم يكلم أحداً حتى يتوضأ للصلاة حتى نزلت آية الرخصة (ياأيها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة) وقرأ على ١٠٠ حد بن شعيب عن محمد بن بشارعن معاذفال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حصين بن المنذر ابى ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ببول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه وهذا أيضاً لا يتبين فيه نسخ لا نه مباح فعله ومن قال الآ ي منسوخة بفعل النبيّ صلى الله عليه وسلم فاحتج بما حدثناه. • عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أحمدبن منصور قال حدثنا عبد الرزاق فال حدثناسفيان عن علقمة بن منذرعن سليمان ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتيح صلي الصلوات بوضوء واحد ومسيح على خفيه فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه المد فعلت شيئاً ما كنت نفعله فقال عمداً فعلته ومن منع نسخ القرآن بالسنة فال هذا تبيين وليس بنسخ ومن قال على كل قائم الى الصلاة ان يتوضأ لهـا احتج بظاهر الآية وبما روي عن علي بن أبى طالب ومن قال هي على الندب احتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وان علي ابن أبي طالب لم يقل هذا واجب فيتأول انه يفعل هذا اراده الفضل والدليل على هذا انه قد صبح عن علي بن أبى طالب انه توضأ وضوأ خفيفاً ثم قال هذا وضوء من لم يحدث وكذا عن ابن عمر أيضًا ويحتج بحديث غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على طهارة كتب له عشر حسنات وأما من قال المعـنى اذا قتم من النوم فيحتج بأن في القرآن الوضوء على النائم. • وهذا قول أهل المدينة كما حدثنا • • بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية (ياأيها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة ) الآية ان ذلك اذا قام من المضجع يعنى النوم • • والقول السابع قول الشافعي قال لو وكلنا الى الآية لكان على كل قائم آلى الصلاة الطهارة فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات بوضوء واحد بينها ومعنى هذا على هذا القول يا أيها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة وقد أحدثتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين . . وقد زعم قوم أن هذا ناسخ للمسح على الخفين وسنبين ما في ذلك وأنه ليس بناسخ له ان شاء الله تعالى • • وقال قوم في قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض أنه منسوخ بفعل النبى صلى الله عليه وسلم وقوله لأن الجماعة الذين تقوم بهم الحجة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه وفى ألفاظه صلى الله عليه وسلم اذا غسل قدميه خرجت الخطايا من قدميه ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فاذا مسح قدميه وصح عنه وبل للعراقيب من النار وويل للأعقاب من النار وأنه أمر تتخليل الأصابع فلو كان المسح جائزاً ما كان لهذا معنى • • وقال قوم قد صبحالفسل بنص كتاب الله تعالى فى القراءة بالنص وبفهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ومن ادعى أن المسح جائز فقد تعلق بشذوذ. وقال قوم الغسل والمسح جميعا واجبان بكتابالله تعالى لأن القراءة بالنصب والخفض مستفيضة وقد قرأبهما الجاعة ٠٠ فمن قال ان مسح الرجلين منسوخ الشعبي كماحدثنا . . أحمد بن مجمد الازدى قال أنبأنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا يعقوب بن اسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي . • قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل. ومن قال قد صح الغسل بالكماب والسنة احتج بالقرأة بالنصب وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال هما واجبان قال هما بمنزلة آثنين جاء صحة كل واحد منهماعن جماعة تقوم بهم الحجة كاحدثناه . أحمد بن محد الازدى قال حدثنا ابر اهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قيس عن عن عن زر عن عبدالله أنه قراء.. وأرجلكم بالنصب وحدثنا.. أحمد قال حدثنا محمد بن خزية قال حدثنا سعيد بن منصورقال سمنت هشيا يقول أنبأما خالد عن عكره ة عن ابن عباس أنه قرا٠٠٠ وأرجلكم بالنصب وقال عاد الى الفسل٠٠ مو قال أبو جعفر، وهذه قراءة عروة بنالزبير ونافع والسُكسائي وقرأ أنس بن مالك وأرجلكم بالخفض وهي قراءة أبى جعفر وأبي عمرو بن العلاء وعاصم والاعمش وحمزة على انه يقول تمسحت بمعنى تطهرت للصلاة فيكون على هذا الخفض كالنصب وسسمعت على بن سليان يقول التقدير وأرجلكم غسلائم حذف هذا لعلمالسامع ٠٠ وممن قال ان المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة لبن عباس وقال مامسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين بعدنزول المائدة . . وممن رد المسح أيضاً عانشة وأبو هريرة . • ﴿ قال أبو جُعفر ﴾ من نني شيئاً وأثبته غيره فلا حجة للنافى وهذا موجود فىالاحكام والمعقول وقدأثبت المسح على الخفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة ومنهم من قال بعد المائدة .. فمن أُثبت المسح على بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وبلال وعمرو بن أمية الضمرى وصفوان بن غسان وحذيفة وبريدة وخزيمة بن ثابت وأبو بكرة وسهل بن سعد وأسامة بن زيد وسليمان وجرير البجلي والمغيرة بن شعبة وعن عمر بن الخطاب غير مسند صحيح فمن ذلكماحدثنا. •أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن قال أنبأنا اسحاق بن ابراهيم وهو ابن راهويه قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان الثورى عن عمرو بن قبس الملائي عن (١٦ \_ ناسخ)

الحكم بن عيينة عن القاسم بن مخيمرة بن شريح عن هانئ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه . . قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثةأيام ولياليهن ويوما وليلةللمقيم يعنى فى المسح . • قال أبو عبد الرحمن وأنبأ ناهناد بن السري عن أبى معاوية عن الاعمش عن ْ الحكم بن عيينة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ١٠٠ ائت علياً فأنه أعلم منى بذلك فأتيت علياً فسألته عن المسح ١٠٠ فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام • • فقال أبو عبد الرحمن وأخبرناه قتيبة قال حدثنا حفص عن الاعمش عن ابراهيم عن همام ان جرير بن عبد الله البجلي . • توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتمسح قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير لان اسلامه كان قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير • • ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وكذلك قال أحمد بن حنبل أنا أستحسن حديث جرير في المسح على الخفين لأن اسلامه كان بعد نزول المائدة . . وقدعارض قوم الذين يمنعون المسيح على الخفين بان الواقدى روى عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه ان جرير البجلي أسلم فى سنة عشر فىشهر رمضان وان المائدة نزلت فىذى الحجة يومعرفات قال فاسلام جرير على هذا قبل نزول المائدة ٠٠ ﴿ قال أَبِّو جعفر ﴾ والذي احتج بهذا جاهل بمعرفة الحديثلان هذا لايقوم بهحجة لوهائه وضعف اسناده وأيضاًفان قوله نزلت المائدة يوم عرفات في ذي الحجة جهل أيضاً لأن الرواية انه نزل منها في ذلك اليوم آية واحدةوهي اليوم أ كات لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ولو صمح ماقال ان المسمح كان قبل نزول المائدة وهل كان الوضوء للصلاة واجباً قبل نزول المائدة فان قال كان واجبا صح ان المسح على الخف بدل من النسل وان كان غير واجب قيل له فما معنى المسيح والنسل غير واجب وكذلك المسح وهذا بين في تثبيت المسح على الخفين وهو قول الفقهاء الذين تقوم بهم الحجة • • واختلفوافي الآية الرابعة • • فنهم من قال هي منسوخة • • ومنهم من قال هي محكمة

# حگربابٍ ∰⊸ ( ذكر الآية الرابعة)

قال الله عنروجل (فاعف عنهم واصفح) . . من العلماء من قال انها كان العفو والصفح قبل الأمر بالقتال ثم نسخ ذلك بالامر بالقتال كما حدثنا . أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قنادة في قوله تعالى (ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح) قال نسختها (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) الآية . . وقال غيره ليست بمنسوخة لأنها نزلت في يهود غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم غدرة فأرادوا قتله فأمره الله بالصفح عنهم . . فو قال أبو جعفر كه وهذا لا يمتنع أن يكون أمر بالصفح عنهم بعد ان لحقهم الذلة والصغار فصفح عنهم في شئ بعينه . . واختلفوا أيضاً في الآية الخامسة . . فقال بعضهم هي ناسخة . . وقال بعضهم هي عكمة غير ناسخة

### سی بار کھ⊸

## (ذكرالآيةالحاسة)

قال الله تعالى (اتما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقنلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ٠٠ فقال قوم هذه ناسخة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في أمر العربيين من التمنيل بهم وسمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا ٠٠ فمن قال هذا محمد بن سيرين قال لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعظ ونسخ بهذا الحكم واستدل على ذلك بأحاديث صحاح فمن ذلك ماحد ثناه من شعيب أبو عبد الرحمن قال أخبرني عمرو بن عمان بن سعيد بن كثير عن الوليد عن الأ وزاعي عن يحيي بن أبي قلابة عن أنس ١٠ أن نفراً من عكل قده واعلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلموا فاجتو وا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا الى ابل الصدقة فيشر بوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فقلوا راعيها وأستاقوها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم

فى طلبهم قافة فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ولم يحسمهم وسسمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا فأ نزل الله تعالى ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساد) الآية و قال أبو عبد الله وأنبأنا الفضل بن سهل قال حدثنا يحيى بن غيلان ثقة مأمون قال حدثنا يخيى بن غيلان ثقة مأمون قال حدثنا يخيى بن غيلان ثقة مأمون قال حدثنا يخيى بن غيلان ثقة مأمون قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمى عن أنس قال و انما سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء و في قال أبو جعفر كه وهذا أحسن حديث روي فى هذا الباب وأغربه وأصحه وفيه حجة للشافى فى القصاص فأما الحديث الأول فيحتج به من الباب وأغربه وأصحه وفيه من الغريب قوله واجتووا المدينة قال أبو زيد اجتوبت البلاد اذا كرهم القلا وان كانت موافقة لك فى بدنك واشتويها اذا لم تكن توافقك فى بدنك وان كنت مجا لها وفيه وسمل أعينهم قال أبو عبيد السمل أن تفقأ العين بحديدة محماة أو بغير ذلك يقال سملتها أسملها سملا وقد يكون السمل بالشوك كا و قال أبوذؤ ب يرثى بنين له ماتوا

فالدين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فيي عور تدمع مدود بن يقول المهامحكمة غير ناسخة يقول الحكمان قالمان جيماً ويحتج بالحديث ان السمل كان قصاصاً وهو أحسن ماقيل فيه وقال أبو الزناد لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي ووعظ عن المناة فلم يعد وقال غيره انما فعل ذلك على الاجتهاد كما فعل بالفنائم حتى نزلت (لولا كتاب من الله سبق) الآية وقال آخر لا يجوز ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا وما أشبهه الا بوحي منزل أو الهام من الله تعالى له لقوله تعالى (وما ينطق عن الهوى) ولفرضه طاعته وقال السدى انما أراد ان يضعل فنهي عن ذلك وأمر بالحدود ٠٠٠ وقال أبو جعفر كه وقد ذكر نا الحديث بغير ماقال وأما ما في الآية من قوله تعالى (أو) من اختلاف في تخيير الامام ان يفعل أي هذه شاه ومن قول بعضهم بل ذلك على الترتيب فنذكر به ما تكمل به الفائدة في علم الآية ان شاء الله ٠٠ واختلف العلماء فيه ن يلزمه اسم محاربة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على خسة أقوال ٠٠ فنهم من قال المحارب لله ورسوله هو المشرك المعاند دين الله تعالى فأما من كان مسلما وخرج متاصصا فلا يلزمه هذا الاسم وهذا القول مروي عن ابن عباس وهو يروى عن الحسن وعطاء فلا يلزمه هذا الاسم وهذا القول مروي عن ابن عباس وهو يروى عن الحسن وعطاء فلا يلزمه هذا الاسم وهذا القول مروي عن ابن عباس وهو يروى عن الحسن وعطاء من والماء من فال المحارب لله ولرسوله المول الهارب لله ولم وهذا الارب مقال المحارب الله ولم المحارب الله ولم المحارب الله ولم المن المحارب الله ولم المحارب المحارب

الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر قالحدثنا روح بن عبادة عن ابن جـربج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال ١٠٠ اذا خرج المسلم فشهر سلاحه ثم تلصص ثم جاء تائبًا أُقيم عليه الحــد ولو ترك لبطلت العقوبات الا أن يلحق بـــلاد الشرك ثم يأتى تائبًا ثانيًا فيقبل منه . • وقال قوم المحارب للهولرسوله من المسلمين من فسق وشهر سلاحه وخرج على المسلمين فحاربهم . وردوا على من قال لا يكون المحارب لله ورسوله الا مشركا بحديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من عادى وليا من أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة وحدثنا • أحمد بن محمد الازدي قال حدثنا الحسن من الحكم قال حدثنا أبو غسان مالك بن اسماعيل عن السدى عن سنيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم أفلا ترى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ليس بكافر وتسميته اياه محاربا وقد رد أبو ثور وغيره على من قال ان الآية فى المشرك اذا فعــل هذه بأشياء بينــة قال قد أجمع العلماء على ان المشرك اذا فعل هذه الاشياء ثم أسلم قبل ان يتوب منها انه لا يقام عليه شيُّ من حدودها لقوله تعالى (قــل للذين كـفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) فهذا كلام بين حسن٠٠ وقال غيره لوكانت الآية في المشرك لوجب في أساري المشركين ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وهذا لانقوله. • وقال بعض العلماء الآية عامة في المشركين والمسلمين فهذه أربعة أقوال ٠٠ والقول الخامس ان تكون الآية على ظاهرها الا أن يدل دليــل خارج فيخرج بالدليل فقد دل ما ذكرناه على ان أهل الحرب من المشركين خارجون منها فهذا أحسن ما قيل فيها وهو قول أكثر الفقهاء . . ثم اختلفوا فيمن لزمه اسم المحاربة أيكون الامام مخيرا فيه أم كون عقوبت على قدر ْجنايته. • فقال قوم الامام مخير فيه على أنه يجتهدو ينظر للمسلمين • • فمن فال هذا من الفقها، مالك بن أنس وهو مروي عن ابن عباس وهو قول سعيد بن المسبب وعمر ابن عبد العزيز ومجاهد والضحاك . . وممن قال العقوبة على قدر الجناية وليس الى الامام فى ذلك خيارعلي والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وأبومحلز وهومروي أيضا عنابن عباس الا أنه من رواية الحجاج بن أرطاة عن عطية عن ابن عباس وعطية والحجاج ليسا بذاك عند أهل الحديث وقال بهـذا من الفقهاء الأوزاعي والشافعي وهو قول أصحاب الرأي سفيان وأبى حنيفة وأبي يوسف غمير أنهم اختلفوا في الترتيب في أكثر الآية فمما علمت أنهم اتفقوا الا فيمن خرج فقتل فان أصحاب الترتيب أجمعوا على قتمله وسمنذكر اختلافهم معقاما أصحاب التخيير الذين قالواذلك الى الامام حجتهم ظاهر الآية وان أوفى العربية كذآ معناها اذاقلت خذ ديناراً أودرهما ورأيت زيداً أوعمراً واحتجوا بقول الله تعالى (فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسـط ماتطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رقبة ) وكذا (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) انه لا اختلاف ان هذا على التخيير وكذا ما اختلفوا فيهمردود الى مَا أجمعوا عليه والى لغة الذين نزل القرآن باغتهم فعارضهم من يقول بالترتيب بحديث عَمَان وابن مسعود وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى تلاث كم بعد ايمان أو زنى بعد احصان أو قتل نفس بغير نفس. • فعارضهم الآخرون بأشياءمنها ان المحارب مضموم الى هذه الئلاثة كما ضممتم اليها أشياء ليست كفرآ وكمأ قال تعالى ( قل لا أجـد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه ) الآية فضممتم اليها تحريم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ٠٠واحتج بعضهم بأن للمُحاربة حكما آخر واستدل على ذلك بأن الامر للمحارب ليس الى الولي وانما هو الى الامام واحتج بأن عائشة رضى الله عنها قد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المحارب؟ قرى ٠٠٠ على أحمد بن شعيب عن العباس بن محمد قال حدثنا أبو عامر عن ابراهيم بن طهمان عن عبد العزيزبن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الاباحدي ثلاث خصال زان محصن يرجم ورجل قتل متعمداً فيقتل أو رجل خرج من الاسلام فيحارب فيقتل أو يصلب أو ينغي من الارض ٠٠ واحتجوا أيضاً بأنأ كثر التابعين على ان الامام مخير وكذا ظاهر الآية كما قرى معلى ابراهيم بن موسى الجوزي بمدينة السلام عن يعقوب الدورقي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم الاحول عن الحسن وعن ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى ( انما جزاء الذين يحاربون اللهُ ورسوله ويسعون في الارض فسأداً ) الآية فالامام مخير فيــه وحدثنا ٠٠ بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أنبأنا معاوية بن صالح عن على بنأبي طلحة عن ابن عباس

قال وقوله ( أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ) قال من شهر السلاح فى فئة الاسلام وأفسد السبيل وظهر عليه وقدر فامام المسلمين مخير فيه ان شاء قتله وانشاء صلبه وان شاء قطع يدهورجله قالأونيفوا من الارض يهربوا يخرجوامن دار الاسلام الى دار الحرب فان تابُّوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم ثم قال بهذامن التابعين سميدبن المسيب ومجاهدوالضحاك وهوتول ابراهيم النخعى وعمربن عبد العزيز فأما الرواية الأخرى عن ابن عباس فان ذلك على قدر جناياتهم فقــد ذكرنا انها من رواية الحجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) الآية قال اذا خرج وأظهر السلاح وقتل قتل وان أخذ المال ولم يقتــل قطمت يده ورجله وان أخذ المال وقتل قتل ثم صلب وهذا قول قتادة وعطاء الخراسانى وزعم اسماعيل بن اسحاق اله لم يصح الاعمما يعني من المتقدمين لأن الرواية عن ابن عباس ضعيفة عنده وعند أهل الحديث ٠٠ قال الأوزاعي اذا خرج وقتل قتل وان أخذ المال وقتل صلب وقتل مصلوبا وان أخـــذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجــله ٠٠ وقال الليث بن سعد اذا أخذ المال وقتل صلب وقتـل بالحربة مصلوبا ٠٠ وقال أبو يوسف اذا أخـذ المال وقتـل صلب وقتـل على الخشبة • • وقال أبو حنيفة اذا قتــل قتــل واذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجــله من خلاف واذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه ان شاء قطع يده ورجـــله وقتله وان شاء لم يقطع يده ورجله وقتله وصلبه ٠٠ قال أبو يوسف القتل يأتي على كل شيَّ ٠٠ وقال الشافعي اذا أخذ المال قطعت يده اليمني وحسمت ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي واذا قتل قتل وصلب وروى عنه أيضاً قال يصلب ثلائة أيام قال وان حصر وكبروهيب فسكان رداً للمدوَّ عذَّر وحبس ٠٠ ﴿ قال أَبُو جعفر ﴾ اختلف الذين قالوا بالترنيب واختلف عن بعضهم حتى وقع فى ذلك اضطراب كثير فمن اختلف عنه ابن عاسكا ذكرناه والحسن وروي عنه التخيير والترتيب وأنه قال اذا خرج وقتل قتل وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ونني وان أخذ المال وقتل قتل ٠٠ وقال أحمد بن محمد بن حنبل ان قتل قتل وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ٠٠ وقال قوم لا ينبغي أن يصلب قبل القتــل فيحال بينه ويين الصلاة والا كل والشرب . و و ي عن الشافى أكره أن يقتل مصلوبا النهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملة . وقال أبو ثور الامام مخير على ظاهر الآية واحتج غيره بأن الذين قالوا بالنخيير معهم ظاهر الآية وان الذين قالوا بالترتيب وان احتلفوا فانك تجد في أ توالحم انهم مجمعون عليه في حدين فيقولون بقتل ويصلب ويقول بعضهم نقطع يده ورجله وينني وليس كذا الآية وليس كذامقتضى معنى أوفي اللغة فأما المني أو ينفوا من الارض ففيه أقوال منها عن ابن عباس ما ذكر ناه انهم يهر بون حتى يخرجوا من دار الاسلام الى دار الشرك وهذا أيضا محيى معناه عن الشافعي انهم يخرجون من بلد الى بلد و يحاربون وكذا فال الزهري و محمد بن مسلم . وقال السعيد بن جبير ينفوا من بلد الى بلد و يحاربون وكذا فال الزهري و محمد بن مسلم . وقال السعيد بن جبير ينفوا من بلد الى بلد وكما أقاموا في بلد نفوا عنه . و وقال الشعبي ينفيه أحدث فيه هيذا الى غيره و يحبس فيه و يحتج لمالك بن أنه الزاني كذا ينفي من البلد الذي الكوفيون لما قال الله جل نماؤه (أو ينفوا من الأرض) وقد علم أنه لا بد أن يستقروا في الارض لم يكن شي أولي بهم من الحبس لأنه اذا حبس فقد نفي من الأرض الا من الارض لم يكن شي أولي بهم من الحبس لأنه اذا حبس فقد نفي من الأرض الا من من قال انها من عكمة . و ومنهم من قال انها و عكمة . و ومنهم من قال هي محكمة

## -- 後上 | | | | | |

## (دكرالآيةالسادسة)

قال الله تعالى ( فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) . من العلماء من فال الآية عكمة والامام مخير اذا تحاكم اليه أهل الكتاب ان شاء حكم بينهم وان شاء أعرض عنهم وردهم الى أحكامهم وهذا قول الشعبي وابراهبم النخمي كما قرأ على . . أحمد بن محمد بن حجاج عن يحيي بن سليمان فال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن المغيرة عن ابراهيم وعامر الشعبي في قول الله تعالى ( فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) قال ان شاء حكم وان

لم يشألم يحكم وقال بهذا من الفقهاء عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس . ومن العلماء من قال اذا تحاكم أهل الكتاب الى الامام فعليه أن يحكم بينهم بكياب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحل أن يردهم الى أحكامهم وفائلوا هذا القول يقولون الآية منسوخة لأنها انما نزات أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والمهود فبها كثير فكال الأدعى لهم والأصلح أن يردوا الىأحكامهم فلما قويالاسلام أنزل الله (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) فه من قال بهذا القول من الصحابة ابن عباس وجماعة من التابعين والفقهاء . • وقال أبو جعفر كا حدثناه وعلى بن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمدهال حدثنا سعيد بن سليان قال حدثنا عباد عن سفيان عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال . نسخت من هذه السورة يعني المائدة آيتان آية الڤلائد وقوله ( فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) فكان رسول الله صلى الله عليه وسسلم مخيراً إن شاء حكم وإن شاء أعرض عنهم فردهم الى أحكامهم فنزلت (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كنابنا وهذا اسناد مستقيم وأهل الحدبث يدخلونه في المسندوهو معهذا قول جماعة من العلماء كما قرأ على و عبد الله بن الصقر عن زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أصحابنا منصور وغيره عن الحكم عن مجاهد في قوله تعالى (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) قال نسخت هذه الآية التي قبلها ( وان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) فهذا أيضاً اسناد صحيح ٠٠ والقول بأنها منسوخة قول عكرمة والزهري وعمربن عبد العزيز والسدى وهوالصحيح من قول الشافعي قال في كتاب الجزية ولاخيار له اذا تحاكموا اليه لقوله تعالى (حتى يعطوًا الجزية عن يدوهم صاغرون ) وهــذا من أصلح الاحتجاجات لأنه اذا كان معــني وهم صاغرون ان تجرى عابهم أحكام المسلمين وجب ان لا يردوا الى أحكامهم فاذا وجب هذا فالآية منسوخة . وهو أيضا قول الكوفيين أبى حنيفة وزفر وأبى يوسف ومحمد لااختلاف بينهم اذا تحاكم أهل الكتاب الى الامام انه ليس له ان يعرض عنهم غير أن أبا حنيفة ٠٠ فَالَ اذَا جَاءَتَ المرأةُ والزوجِ فعليه أَنْ يحكم بينهما بالعدل فان جاءب المرأة وحدهاولم يرض الزوج لم يحكم • • وقال الباقونُ بل يحكم فنبتُ أن قول أ كنر العلماء أن الآية منسوخة مع ماصح فيها من توقيف ابن عباس ولو لم يأت الحديث عن ابن عباس لكان النظر يوجب (۱۷ \_ نامنح)

انها منسوخة لأنهم قد أجموا جيما ان أهل الكتاب اذا تحاكموا الى الامام فله ان ينظر بينهم وانه اذا نظر بينهم مصيب ٠٠ ثم اختلفوا في الاعراض عنهم على ما ذكرنا فالواجب ان ينظر بينهم لأنه مصيب عند الجماعة وان لا يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركا فرضا فاعلا مالا يحل له ولا يسعه ولمن فال بأنها منسوخة من الكوفيين قول آخر منهم من يقول على الامام اذا علممن أهل الكتاب حداً من حدودالله ان يقيمه وان لم يتحاكمواً اليه ويحتج بان قول الله تعالى(وان أحكم بينهم ) يحتمل أمرين أحدهما وان أحكم بينهم اذا تحاكموا اليك والآخر (وان أحكم بينهم) وأن لم يتحاكموا اليك اذا علمت ذلك منهم ٠٠ قالوا فوجدنا في كناب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وســـلم ما يوجب اقامة الحق عليهم وان لم يتحاكموا الينا ٠٠ فأما ما في كتاب الله فقوله (يا أيها الذين آمنــواكونوا قوامين بالقسط شهداءالله ) • • وأما ما في السنة فحديث البراء • • ﴿ قَالَ أَبُوجِمَفُر ﴾ حدثنا • • على ابن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمدقال حدثنا أبومعاوية قال حدثنا الأعمش عن عبدالله بن مرةعن البراء. • قال مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي قد جلد وحم. • فقال أهكذا حد الرانى فيكم قال لولا أنك سألتني بهذا ما أخبرتك كان الحد عندنا الرجم فكان الشريف اذا زنا تركناه وكان الوضيع اذا زنا رجناه ففلنا تعالوا نجتمع على شي يكون للشريف والوضيع فاجتمعنا على الجلد والتحميم فأنزل الله عز وجل (يا أيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون في الكفر) الى ( يقولون أن أو تيتم هذا فخذوه ) أي اثنوا محمداً فان أفتاكم بالجلد والتحميم فاقبدلوه وان لم تؤتوه فاحذروا أي ان أفتا كم بالرجم فلا تقبلوا الى ( ومن كم يحكم بما أنزل الله فأولئـك هم الكافرون) ٠٠ وقال في اليهود ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) قال وقال في اليهود ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) قال في الكفار خاصة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودي فرجم ٠٠ وقال أما أول من أحيى أمرك فاحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم ولم يتحاكموا اليه في هــذا الحديث فان قال قائل ففي حديث مالك أيضا ان الذين زنيا رضيا بالحكم وقد رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم • • فأما مافى الحديث من أن معنى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون) أنه فى اليهود ففي ذلك اختــلاف قد ذكرناه وهذا أولى ما قيل فيــه لأنه

عن صحابي مشاهد للننزيل يخبران بذلك السبب نزلت هذه الآية على ان غير الحسن بن محمد يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال اليهود غير ان حكم غيرهم كحكمهم فكل من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا له كما جحدت اليهود فهو كافر ظالم فاسق و اختلفوا في الآية السابعة و فنهم من قال هي منسوخة و ومنهم من قال هي محكمة وهي من أشكل ما في الناسخ والمنسوخ

# - ﷺ باب گا۔ ( ذکرالآ بة السابعة )

قال الله تعالى (يأيها الذين آمنوا شهادة يينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أوآخران من غيركم) الآية والسلمين جائزة في السفر اذاكانت وصية محسة أقوال ومنه النه الله الكتاب على المسلمين جائزة في السفر اذاكانت وصية ووقال تومكان هذا كذائم نسخ ولا تجوز شهادة كافر بحال وقل قوم الآية كلها للمسلمين اذا شهدوا فهذه للائة أنوال والقول الرابع أزهذا ليس في الشهادة التي تؤدى وأما الشهادة هاهنا بمنى الحضور ووالقول الخامس ان الشهادة هاهنا بمني الهين و فالقول الأولى ورجلين من الصحابة عبد الله بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال حدثنا عبد الله بن صالح فال حدثنا عبد الله بن صالح فالحدثنا معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وورد تعالى ويأيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا قال و ومدته عدلين عن المسلمين فأمره أله بنه على وصيته عدلين من المسلمين فأدره الله بنه ادة وجلين من مصيبة الموت) فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين فأدره الله بنه ادة وجلين من عير المسلمين فان ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله عز وجل لم يشتريا بشهادتهما غير المسلمين فان ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله ان شهادة الكافرين باطله وانا غير المسلمين فان ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله ان شهادة الكافرين باطله وانا لم يعتد بذلك القوله تعالى ( فان عثر على انهما استحفا إنها فا خران بقومان و تقامهما من الذين لم يعتد بذلك القوله تعالى ( فان عثر على انهما استحفا إنها فا خران بقومان و تقامهما من الذين

استحق عليهم الأوليان) يقول ان اطلع على أنهما كذبا قام الأوليان فحلفا انهما كذبا يقول الله تمالى (ذلك أدنى ان يأنوا بالشهادة على وجههاأو يخافوا ان تردأيمان بمدأيمانهم)فتريل شهادة الكافرين ويحكم بشهادة الأوليا فليس على شهو دالمسلمين إقسام انما الاقسام اذا كانا كافرين فهذا قول ابن عباس مشروحا مبينا لا يحتاج الى زيادة شرح٠٠وقال به من التابعين جماعة منهم شريح قال تجوز شهادة أهل الكناب على المسلمين في السفر اذا كانت وصية وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعبيدة ومحمد بن سيرين والشعبي ويحيى بن يعمر والسدي وقال به من الفقهاء سفيان الثورى ومال اليـه أبو عبيد لـكنرة من قال به والقول الثانى ان الآية منسوخة وانه لا تجوز شهادة كافر بحال كما لا تجوز شهادة فاسق قول زيد بن أسلم ومالك بن أنس والشافعي وقول أبى حنيفة أيضا انها منسوخة ولا تجوز عنده شهادة الكفار على المسلمين غـير أنه خالف من تقدم ذكره بانه أجاز شــهادة الكفار بعضهم على بعض ٥٠ والقول الثالث ان الآية كلها في المسلمين لا منسوخ فيها قول الزهري وألحسن كما قرأ على ٠٠ عبد الله بن الصقر عن زياد بن أيوب عن هشيم قال أنبأنا منصور وغيره عن الحسن في قول الله تعالى (أو آخران من غيركم) ٠٠ قال من غير عشير نكم ٠٠ والقول الرابع ان الشهادة هاهنا بمعنى الحضور يحتج قائله بما يمارض به تلك الأقوال مما سنذكره معنى الموكذا الفول الخامس ان الشهادة بمعنى اليمين كما قال الله تعالى (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) ٠٠ فأما المعارضة فى القول الأول فنص كتاب الله قال الله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء ) ٠٠ وفال تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ولا نرضى الكفار ولا يكونون ذوي عــدل ويعارض بالاجماع لأنه قد أجمع المسلمون ان شهادة الفاسق لاتجوز والكفار فساق وأجموا أيضا ان شهادة الكفار لاتجوز على المسلمين في غير هذا الموضع الذي قد اختلف فيــه فيردما اختلف فيــه الى ما أجمع عليــه وهذه احتجاجات بينة ٠٠ واحبج من خالفنا بكثرة من قال ذلك القول وانه قــد فال صحابان وايس ذلك في غيره ومخالفة الصحابة الى غيرهم ينفر منها أهل العلم فيجمل هذا على الضرورة كما تقصر الصلاه في السفر وكما يكون النيم فيه والافطار في شهر رمضان قيــل له هذه الضرورات أنما تكون في الحال وايس كذا الشهادة وعورض من فال بنديخ الآبة

انه لم يأتهذا عن أحد ممن شهد التنزيل وأيضا فان في القولين جميما شيئاً من العربية غامضا وذلك ان معنى آخر في العربيــة آخر من جنس الأول بقول مررت بكريم وكريم آخر فقولك آخريدل على انه من جنس الأول ولا يجوز عند أهل العربية مررت كريم وخسیس آخر ولا مررت برجل وحمار آخر نوجب من هذا أن یکون بمعنی اثنان دُوا عدل منكم أوآخران من غيركم من عشيرتكم من المسلمين على انه قد عورض لأن في أول الآية (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت) فخوطب الجماعة من المؤمنين فيقال لمنعارض لهذا هذا. وجود في اللغة كثير يستغنى عن الاحتجاج. والقول الرابع ان الشهادة بمعنىالحضور معروف فى اللغة وقد احتج قائله بان الشاهد لا يكون عليه يمين في شئ من الاحكام غير هذا المختلف فيه فيرد الاختلاف فيه الى ما أجمع عليه لأنه يقال شهدت وصية فلان أى حضرت • والقول الخامس ان الشهادة بمعنى اليمين معروف يكون التقدير فيهاشهادة أحدكم أي يمين أحدكم أن يحلف اثنان وحقيقته فى العربية يمين اثنين مثل (واسأل القرية) قرأ على ٠٠ على بن سعيد بن بشير الرازى عن صالح بن عبد الله الرمدى قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال . كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان الى مكة للتجارة فخرج معهم رجل من بني سهم فتوفي بأرض ليس فيهامسلم فأوصى اليهمافد فعا تركته الى أهمله وحبساخاما من فضة مخوصا بالذهب فقده أولياء السهمي من تركته فأتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسسلم ماكتمنا ولا اطلعنا ثم عرف الخام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله تعالى ان هذا الخام للسهمي (واشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين) فأخذ الخام وفيهم نزلت هذه الآية قرأ على ٥٠ على بن سميد بن بشيرعن أبي مسلم الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن اسحاق عن أبي النضر عن زاذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب عن ابن عباس عن تميم الدارى في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت) ترى الناس فيها غيرى وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيبن بختلفان الى الشام قبـن الاســـلام فأتيا الشام لتجارتهما

وقدم عليهما مولى لبنى سهم يقال له برير بن أبي مريم للتجارة ومعه خام من فضة يريد به الملك وهو أعظم تجارته فمرض فأوصى اليهما وأمرهماأن يبلغاما ترك أهله ٠٠ قال تميم فلمامات أخذنا ذلك الخام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء فلما قدمنا الى أهله دفعنا اليهمما كان ممنا وفقدوا الخا مفسألوا عنه فقلنا ماترك غير هذا وما دفع الينا غيره قال فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك فأنيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت لهم خسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا اليه فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا وأمرهمأن يستحلفوه بما يعظم به علىأهل دينه فلف فأنزل الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان) قرأ الى قوله (ترد ايمان بعد أيمانهم) فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخسمائة الدرهم من عدي بن بدأ . . ﴿ قال أبو جعفر ﴾ فهذا ما في الآية وما بعدها من القصة من الآثار واختلاف العلماء والنظر ثم نبينهما على ما هو أصح من ذلك الذي ذكرناه والأبين في هذا أن يكون شهادة بينكم قسم بينكم اذا حضر أحدكم الموت حـين الوصية اثنان أن يقسم اثنان ذوا عـدل منكم أو آخران من غيركم ٠٠ وللعلماء في أو هنا قولان ٠٠ فنهم من قال أو ها هنا للتعقيب وأنه آذا وجد اثنين ذوي عــدل منكم من السامين لم يجز له أن يشهد كافرين ٠٠ وهــذا القول يروى عن سميد بن المسيب وسعيد بن جبــير والسّعبي وابراهيم وقتادة ٠٠٠ ومنهم من قال أو ها هنا للتخيير لأنها انما هي وصية وقد يكون الموصى يرى أن يسند وصيته الى كافرين أو أجنبيين ٠٠ وهذا القول ان أو للتخيير هو القول البين الظاهر ان أنتم ضربتم في الأرض فال ابن زيد أي سافرتم وكذا هو في اللغة وفى الكلام حذف مستدل عليه أى إن أنتم سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت وقد أسندتم وصيتكم الى اثنين ذوي عدل منكم أو آخرين من غيركم فان ارتبم تحبسونهما من بعد الصلاة أ٠٠ واخنلف العلماء في هذه الصلاة فقال أكثرهم هي العصر ٠٠ فمن قال هذا عبد الله بن قيس الأشعري واستعمله وقضى به وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابراهيم وقنادة ٠٠ ومنهم من قال هي صلاة من صلاتهم في دينهم ٠٠ وهذا قول السدى وهو يروى عن ابن عباس ٠٠ والقول الأول أولى لقوله تعالى (من بعــد الصلاة ) فجاءت

معرفة بالألف واللام واذا كان بعد الصلاة من صاواتهم كإنت نكرة ٠٠ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لاعن بين العجلانيين بعد العصر فخصها بهــذا ويقال ان أعمل الكتاب أيضاً يعظمون ذلك الوقت فيقسمان بالله وهما الوصيان لا نشــترى به ثمنا أى لا نشترى بقسمنا شيئاً نأخذه مما أوصى به ولا ندفعه فى أحد ولوكان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله عندنًا أنا أذا كن الظالمين أي أن فعلنا ذلك فان عنر على أسهما استحقا إنما أصله من عثرت بالشيُّ أي وقعت عليه أي فان وقع على أنهما استوجبا إنَّما بكذبهما في أيمــانهما وأخذهما ما ليس لهما فآخران يقومان مقامهما أي في الأيمان من الذين استحق عليهم الأوليان تقدير هذا في العربية مختلف فيه عند جماعة من العلماء . . فمنهـم من قال النقدير من الذين استحق منهم الأوليان وعليهم بمعنى منهم مثل اذا اكمالوا على الناس يستوفون • • ومنهم من قال عليهم بمنى فيهم أى من الذين استحق فيهم إثم الأوليان ثم حــذفا اثم منل واسأل الفرية وهو قول محمد بن جريروقال ابراهيم بن السري التقدير من الذين استحق عليهم الا نصباء والأوليان بدل من قوله تعالى فآخران . • مؤ فال أبو جعفر كه وهــذا من أحسن ما قيل فيه لأنه لايجعل حرفا بدلا من حرف وأيضاً فان التفسير عليـــه لأن المعنى عند أهل النفسير من الذين استحقت عليهم الوصية والأولبان قراءة على بنأبي طالب كرم الله وجهه في كثير من القراء وقراءة يحيي بن وثاب والأعمش وحمزة الأوليين وفيها من البعد مالا خفاء به والأوليين بدل من الذين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أي لقسمنا فصح أن معنى الشهادة ها هنا القسم وما اعتدينا أي وما تجاوزنا الحق في قسمنا إنا اذاً لمن الظالمين أي ان كنا حلفنا على باطل وأخذنا ما ليس لنا. وصبح من هذا كله أن الآية غير منسوخة ودل الحــديث على ذلك لأنه اذا أوصى رجل الى آخر فاتهــم الورئة الموصى اليه حلف الموصى اليه وترك فان اطلع على أن الموصى اليه خان وذلك أن يشهد شاهد أويؤخذ بشئ يعلم أنه للميت فيقول الموصى آليه قد اشتربته منه فيحلف الوارث ويستحقه فقد بين الحديث ان المعنى على هذا وان كان العلماء قد تكلموا في استحلاف الشاهدين هاهنا لم وجب ٠٠ فمنهم من قال لانهما ادعيا وصية من الميت وهو فول يحيي بن يعمر وهذا لا يعرف في حكم الاسلام أن يدعى رجل وصية فيحلف ويأخذها ٥٠ ومنهم من قال انما

علفان إذا شهد الذرائية المستران علم عالا بحوز أو عاله كله أو لبعض الورثة وهذا أيضالا يعرف في حكم الاسلام أن يحلف الشاهداذا شهد أن الموصى أوصى عالا بحوز ٠٠ ومنهم من قال العاليم أن يحلفان إذا اتهما ثم يتقل العين عهما إذا أطلع على الحيانة كا ذكر عائم قال ثمالى ( ذلك الدي أن يأتوا بالشهادة ) أى أقرب أن يأتوا بالشهادة (على وجهها ) وهو الموصى البهما ( أو معافو أأن ترد أعان بعد أعانهم ) وهي أعان الأولين بالعين لما ظهرت خيانة الموصى البهما وقيل هما الأوليان بالمين لما ظهرت خيانة الموصى البهما وقيل هما الأوليان بالميت ( وانقوا الله واسمعوا ) أى اسمعوا ما يقال لكم قابلين ومتبعين أمر الله فيه (والله لا يهدي القوم الفاسقين ) أى الخارجين عن الطاعة لله تعالى ٠٠ وقال أمن زيد كل فاسق مذكور في القرآن معناه كاذب

. ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ (سوَرة الألعام)

وقال أوجعفر ، حدثنى ابن المزارع وقال حدثنا أبو حاتم سهل بن محد السجستانى قال حدثنا أبو عبيدة معسر بن المتنى التيمي قال حدثنا يونس بن حبيب قال سمعت أبا عمرو ابن المدلاء يقول سألت مجاهدا عن تلخيص آى القرآن المدني من المكي فقال سألت ابن عباس عن ذلك فقال سورة الأنعام نزلت بمكة جلة واحدة فهي مكية الاثلاث آيات منها نزلت بالمدينة فهن مدنيات (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) الى تمام الآيات الثلاث من قال أبو جعفر ، وإذا كانت سورة الانعام مكية لم يصبح قول من قال معنى (وآنوا حقم بوم حصاده) الزكاة المفروضة لأن الركاة انما فرضت بالمدينة وهذا يشرح في موضعه وإذا كانت السورة مكية فلا يكاد يكمل فيها آية ناسخة وما تقدم من السور فهن مدنيات أعنى سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة حدثنى يموت ("بذلك الاسناد بعينه موقى سورة الانعام قد ذكرت في الناسخ والمنسوخ والآية الأولى منها قوله (قال است عليكم موكيل) أنبأنا و أبوجعفر قال حدثنا أبو الحسن عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام بن وكيل) شبخهذا آية السيف (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) والست عليكم وكيل) و منها وكيل) و منها وكيل المناد بسيف قوله تعالى رئيست عليكم وكيل ) و منها وكيل المستورة اللهركين حيث وجدتموهم) و الست عليكم وكيل ) و منها و منها وحدثنا عاصم بن سليان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى رئيست عليكم وكيل ) و منها المنه وحدثا المن السين في قوله تعالى رئيست عليكم وكيل ) و منها المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه المنه

<sup>(</sup>۱) ــ قوله يموت هو ابن المزارع

# 一级小孩一

(ذكرالآية الثانية)

قال الله تعالى ( وماعلى الذين سفقون من حسابهم من شي ) أنبأنا و أبوجمفر قال حدثنا المسن عليان عن جويبر عن المسن عليان عن عباس في قوله تعالى ( وما على الذين سفقون من حسابهم من شي ولكن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ( وما على الذين سفقون من حسابهم من شي ولكن ذكرى لعليد شقون) و و قال هذه مكية فسخت بالمدسة بقوله (وقد نزل عليكم في الكتاب أن اذا سمعتم آيات الله يكفربها ويستهزأ بها فلا تعمدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) فن اذا سمعتم آيات الله يتكفربها ويستهزأ بها فلا تعمدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) فنسخ هذا ماقبله وأمر المؤمنين أن لا يقعدوا مع من يكفر بالقرآن ويستهزئ به و وقال أبوجمفر في ( وماعلى الذين يفقون من حسابهم من شي ) خبر وعال نسخه والمعنى فيه بين ليس على من آتى الله اذا بهى انسان عن منكر من حسابه شيئا الله مطالبه ومعاقب وعليه أن ينهاه ولا يقعد معه واضياً بقوله وفعله والا كان مثله وهذان الحديث وان كانا عن ابن عباس بالمهما من احديث جويبر و و الآية الثالثة قريب منها

# -08 -1 Bo-

( ذكر الآبة الثالنة )

قال الله تعالى (و ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ) حدثنا ٠٠ أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الززاق قال أنبأ نا معمر عن قتادة (و ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا) ٠٠ قال نسختها (فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم) ٠٠ فو قال أم جعفر ﴾ هذا ليس بخبر وهو يحتمل النسخ غير أن البين فيه أنه ليس بمنسوخ وأنه على معني التهديد لمن فعل هذا أى وهو يحتمل النسخ غير أن البين فيه أنه ليس بمنسوخ وأنه على معني التهديد لمن فعل هذا أى

ذُرَةً قَانَ اللهُ مُطَالِهِ وَمُعَاقِمٍ ، وَمَثَلُهُ ( ثُمْ فَرَهُمْ فِي خُوضَهُمْ يَلْمَبُونَ ) مَ والصحيح في الآية الرابعة أنها مَنْسُوخَةً

# --级小人多--

﴿ وَكُوالاً بِقَالُوائِعَةً ﴾

قالَ الله تعالى( وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخــل والزرع بختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا أثمر وآثوا حقه يوم ﴿ مَعْظِمَادَةُ وَلَا تَفِسَرُ فُوا اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ • ﴿ لَلصَّحَابَةُ وَالتَّابِمِينَ وَالفقهاء في هذه الآية خمسة ﴿ أُ قُوالَ . . مَهُم من قال هي منسوخة بالزكاة المفروضة . • ومنهم من قال هي منسوخة بألسنة العشر ونصَفَ العشر . . ومنهم من قال يعنى بهذا الزكاة المفروضة . . ومنهم من قال هي عكمة واجبة يراد بَهاغير الرّكاة ٠٠ ومنهم من قال هي علي الندب ٠٠ فمن قال إنها منسوخة بالزكاة المفروضة سميذ بن جبيركما حدثنا ٠٠ جعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال أنبأنا الوليد بن صالح قال أنبأنا شريك عن سالم عن سميد بن جبير في قول الله تعالى (وآ تُوا حقه يوم حصاده) قال . كان هذاقبل أن تُنزل الزكاة كان الرجل يبدأ يعلف الدابة وبالشيُّ وهذا قول أبي جعفر محمدين على وعكرمة . • وقال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن . . وممن قال نسخت الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالعشر ونصف العشر ابن عبَّاسَ فيما روي عنه كما حدثناه. أحمد بن محمد الازدى قال حدثنافهد قال حدثنا محمد بن سميد قال حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده )قال ٠٠ نسختها العشر ونصف العشر وقرئ على ٠٠ عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الازهر قال حدثنا روح قال أنبأنا الثورى عن مغيرة عن سماك عن ابراهيم (وآتوا حقه يوم حصاده) قال نسختها العشر ونصف العشر ٥٠ وهــذا قول محمد بن الحنفية والسدى.. وممن قال انها الزكاة المفروضة أنس بن مالك كما حدثنا . . جعفر بن مجاشع قال حدثنا أبراهيم بن اسحاق قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا يزيد ابن درهم عنأنس بنمالك (وآتواحقه يوم حصاده) قال نسخها العشر ونصف العشر٠٠

. وهذا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الازهر قال حدثنا روح بن عبادة قال أنبأنا شَعْبَة عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن قول الله عز وجل ( وآ توا حقمه يوم حصاده ). قال الزكاة المفروضة .. ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهــذا قول سعيد بن السيب وجابر بن زيد وغَطَاء وِقتادة وزيد بن أسلم وحدثنا ٠٠ بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك في قــول الله تعالي (وآ تواحقه يوم حصاده) أن ذلك الزكاة والله أعلم وقدسمعت من يقول ذلك • • ﴿ قَالَ أَبُو جِمَفُر ﴾ وقد قيسل إن هــذا قول الشافعي على التأويل لأنه : يقول في معنى (وآ تواحقه يوم حصاده) لا يخلو من أن يكون ذلك وقت الحصاد أو بعده وبينت السنة أنه بعسده . . وقد قيل بل يجب على قول الشافي أن تكون منسوخــة لأنه يقول ليس في الرمان زكاة ولا في شئ من الثمار الا في النخل والكرم وفي نص الآية ذُكر الرمان والريتون ٠٠ وقد قال بمصر ليس في الزيتون الزكاة لأنه أدم فهذه ثلاثة أقوال . . والقول الرابع أن في المالحقا سوى الزكاة وإن معنى (فا تواحقه يوم حصاده) أن يعطي منه شَيْتًا سُوَّىٰ الزَّكَاةُ وأَن يُخلِّي بِين المساكين وبين ما يسقط منه كما حدثنا. • جمفرَ بن محمـــد الأنبارى قال حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا يحيي بن الممان عن سفيان قال يدع المساكين يتتبعون أثر الحصادين فما سقط عن المنخل أخذوه ٠٠ وهو قول جماعة من أهل العلم منهم جعفر بن محمد وقد روي وصبح عن علي بن الحسين أنه أنكر حصاد الليل من أجل هذا وقرئ على ١٠٠ حد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليان قال حدثنا حفص قال أنبأ نا شعيب عن نافع عن ابن عمر (وآ تواحقه يوم حصادة) قال كانوا يعطون من أعتراهم وهذا أيضاً قول مجاهد وعمد بن كعب وعطية وهو قول أبى عبيد واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن حصاد الليل ٠٠ والقول الخامس أن يكون معنى (وآ تواحقه يوم حصاده) على الندب، وهذا القوللا نعرف أحداً من المتقدمين قاله فاذا تسكلم أحد من المتأخرين فى معنى آية من القرآن قد تقدم كلام المتقدمين فيها فخرج عن قولهم لم يلتفت الى قوله ولم يعد خلافًا فبطل هذا ٠٠ وأما القول بأنها الصدقة المفروضة فيعارض بأشياء منها أن هذه السورة مكية والزَّكاة فرضت بالمدينة لا تنازع بـين العلماء في ذلك ٥٠ ومنها أن قوله (يوم حصاده ) لوكان للزكاة المفروضة وجب أن يعطى وقت الحصادوقد جاءت السنة وصحت أن

الركاة لاتعطى الا بعدالكيل وأيضاً فان في الآية ولاتسر فوا فكيف يكون هذافي الزكاة وهيمعلومة وأبضاً فلوكان هذا فيالزكاة لوجب أن تكون الزكاة فيالثمر وفيكل ما أنبتت الأرض وهذالا يقوله أحد نعلمه من الصحابة ولاالتابعين ولافي الفقهاء الا بعض المتأخرين ممن خرج عن الاجماع وأكثر ماقيل في هذا من قول من يحتج بقوله قول أبي حنيفة أن في كل هــذا الزكاة الافي الحطب والحشيش والقصب ٠٠ وقد أخرج شيئاً مما في الآية ولم تختلف العلماء في ان في أربعة أشياء منها الزكاة الحنطة والشمير والتمــر والزبيب فهذا اجماع. • وجماعة من العلماء يقولون لاتجب الزكاة فيما أخرجت الأرض الا في أربعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب . . وممن قال هـ ذا الحسن ومحمد بن سيرين والشعبي وابن أبي ليلي وسفيان الثوري والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك ويحيي بن آدم وأبو عبيد واحتج أبو عبيد بحــديث الثورى عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة ان معاذا وأبا موسى لما بعثا يعلمان الناسأمر دينهم لم يأخذا الزكاة فيما أخرجت الأرض الا من هذه الأربعة ولم يحتج غيره ان أموال المسلمين محظورة فلما أجمع على هذه الأشياء وجبت في الاجماع ولما وقع الاختلاف في غيرها لم يجب فيها شيُّ وزَّاد ابن عباس على هذه الأربعة الأشياء السلت والزيتون وزاد الزهرى على هذه الأربعة الزيتون والحبوب كلها وهذا قول عطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول ومالك بن أنس وهو قول الأوزاعي والليث ان في الزيتون الزكاة ٠٠ ﴿ قَالَ أَبِو جَمْفُر ﴾ وهـ ذا القول كان قول الشافعي ثم قال بمصر في الزيتون لا أرى أنه تجب فيه الزكاة لأنه أدم لانه لا يؤكل بنفسه ٠٠ قال يعقوب ومحمد فيما بمد الأربعة كلما يؤكل ويبقي ففيه الزكاة فهذه الأنوال كلها تدل على أن الآية منسوخة الأنه ليس أحد منهم أوجب الزكاة في كل ما ذكرفي الآية كله وأكثرهم اعتماده على الاشياء الاربعة فمن ضم اليها الحبوب وما يقتات فانما قاسه عليها ومن ضم اليها الزيتون فانما قاسمه على النخل والعنب هكذا قول الشافعي بالعراق ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جِمَفُرٌ ﴾ وقد احتج من يذهب الى أن الآية محكمة وان ذلك حــق في المال سوى الزكاة بما حــدثنا ٠٠ أبو على الحسن بن عليب قال حدثنا عمران بن أبي عمران قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى (وآ تواحقه يوم حصاده) قال ما سقط من السنبل ٠٠ ﴿ قال أبو جعـ فر ﴾ وهــذا الحديث لو كان فيما تقوم به حجة لجاز ان يكون منسوخًا كالآية ٠٠ وقد قامت الحجة بأنه لافرض في المال سوى الزكاة الا لمن تجب نفقته وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا ٠٠ بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن عمه أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول. • جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد تاثر الرأس نسمع لصوته دويا ولانفقه ما يقول حتى دنا فاذا هــو بسأل عن الاسلام ٠٠ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة ٠٠ فقال هل على غيرها قال لا الا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وســـلم الزكاة فقال هل على غيرها قال لا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيدعلى هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح ان صدق فتبين بهذا الحديث مع صحة اسناده واستقامة طريقه أنه لا فرض على المسلمين من الصاوات الا الحنس ولا من الصدقة الا الزكاة فلما ثبث انه لا يجب بالآية فرض سوى الزكاة وأنه ايس من الزكاة بد لم يبق الا أن تكون منسوخة فأما(ولاتسرفوا) فقد تكلم العلماء في معناه ٠٠٠ فقال سعيد بن المسيب معنى ولا تسرفوا لا تمتنعوا من الزكاة الواجبة ٠٠ وقال أبو العالية كانوا اذا حصدوا أعطوا ثم أموالكم وتقعدوا فقراء ٥٠ وقال ابن جريج نزلت في ثابت بن قبس جذ نخلا له فحلف لاياً تيه أحد الا أعطاه فأمسى وايستله تمرة فأنزل الله تعالى ( ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) • • وقال ابن زيد (ولاتسرفوا) للولاة ولا تأخذوا مالا يجب على الناس • • وقال أبو جمفر ﴾ وهذه الاقوال كلما غير متناقضة لأن الاسراف في اللغة فعل مالا ينبغي فهذا كله داخل في أصل اللغة فواجب اجتنابه ومعنى (لا يحب المسرفين) لا يثيبهم ولا يقبل أعمالهم مجازاً. وتقدير (والزيتون والرمان) وشجر الزيتون والرمان مثل (واسأل القرية) ٠٠ قال قتادة (متشابها وغيره تشابه ) متسابها ورقه ويختلف ثمره ٠٠ وقال غيره متشابه لونه ويختلف طعمه ٠٠ وقرأ يحيي بنوثاب انظروا الى تُمْر ، وهي قراءة حسنة لأنه قدذ كرت أشياء كثيرة فثمر جمع ثمار وثمار جمع ثمرة ٠٠ قال محمد بن جرير أصل الاسراف فى اللغة الاخطاء فى إصابة غير الحق إما بزيادة أو بنقصان من الحد الواجب ٠٠ وأنشد أعطوا هنيدة تحدوها ثمانية ما فى عطائهم من ولا سرف أى خطأ ٠٠ واختلفوا فى الآية الخامسة اختلافا كثيراً

# -0级小小孩~

(ذكر الآية الحامسة)

قال الله تمالى (قل لاأجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الاأن يكون ميتة ) الآية ٠٠ في هذه الآية خمسة أقوال ٠٠ قالت طائفة هي منسوخة لانه وجب منها أن لا محرم الاماقبلها فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الاهلية وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطيرنسخت هذه الاشياء منها . وقالت طائفة الآية محكمة ولا حرام من الحيوان الا مافيها واحلوا ماذكرنا وغيره من الحيوان ٠٠ وقالت طائفة هي محكمة وكل ماحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل فيها. • وقالت طائفة هي محكمة وكلماحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضموم اليها داخل في الاستثناء • والقول الخامس ان هذه الآية جواب لما سألوا عنه فأجيبوا عماساً لوا وقد حرمالله ورسوله غيرمافي الآية ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُوجِمُفُمْ ﴾ القول الأول أنها منسوخة غير جائز لأن الاخبار لا تنسيخ ٠٠ والقول الثاني أنها جامعــة لـكل ماحرم واحلال الحمر الاهلية وغيرها قول جماعة من العلماء منهم سعيد بن جبير والشعبي ويقال انه قول عائشة وابن عباس وثم أحاديث مسندة نبدأ بها فن ذلك ماحد ثناه ٠٠ أحمد بن محمد الازدى فال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم فال حدثنا شعبة عن عبيد بن حسن عن عبد الرحن بن معقل عن عبد الله بن يسر عن رجال من مزينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الطاهرة عن الحرُّ أوأبن الحرا انه قال يارسول الله لم يبق لى شئ أستطيع أن أطعمه أهلي الاحمرلى قال اطعمأ هلك من سين مالك وانماكر هن لكم حوال القرية فاحنجو آبهذا الحدبث في احلال الحمر الاهلية وقالوا انماكر ههارسول الله صلى الله عليه وسلم لانهاكانت أكل القذر كماكره الجلالة وحدثنا. أحمد بن محمدالازدي يعنى الصحارى فالوحدثنا اسماعيل بن يحيى المزنى قال حدثناالشافعي قال أنبأنا عبدالوهاب بن عبد الحميد عن أيوب السخيتاني عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أناه آت فقال أكلت الحرثم جاءه آخر فقال أكلت ثمجاءه آخرفقال فنبت الحرفأس رسول الله صلى الله عليه وسلممناديا فنادى إن الله ورسوله ينهيانكمءن لحوم الحمر الاهلية انهارجس فكفثت القدوروانها لتفورفهذا مافيه من المسند . . وأماعن الصحابة حدثنا . على بن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يزيد بنهارون قال أنبأنا يحيى بن سعيدعن القاسم بن محمد قال ٠٠ كانت عائشة رضى الله عنها اذا ذكر لها النهي عن كل ذي ناب من السبع قالت ان الله يقول ( قل لا أجد فيما أوحي الى محرما على طاعم بطعمه الا أن يكون ميتة) . • ﴿ فَالَ أَبُّو جَمْفُو ﴾ وهذا اسناد صحيح لا مطعن فيه وحدثنا ٠٠ على بن الحسين فال حدثنا الحسن بن محمد فال حدثناشباية عن ورقاء عن عمر و بن دينار فالكانجابر بن عبد الله ينهي عن لحوم الحمر و بأمر بلحوم الخيل وأبىذلك ابن عباس ونلا(قل لاأجد فيماأوحي الى محرما على طاعم يطعمه) حكى ذلك عمرو عن طاووس عن ابن عباس . وأمامافيه عن التابعين حدثنا . وأحمد بن محمد الأزدى فال حدثنا المزنى فالحدثنا الشافي قال أنبأ ناسفيان عن أبي اسحاف قال ذكرت لسعيد بنجبير حديث ابن أبي أوفى في النهي عن لحوم الحمر فقال إنما كانت تلك الحمر نأكل القذر وحدثنا. • على بن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يحيى بن عباد عن يونس قال قلت للشعبي ما تقول في لحم الفيل فقال قال الله تعالى (قل لا أجدفيا أوحي الى محرما على طاعم يطعمه) . . وقال أبوجعفر وهذه الأحاديث كلهاتمارض سنةرسول الله صلى الله عليه وسلم النابتة عنه ٠٠ فأما معارضتها فان الحديث المسند الذي فيه قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يبق لى شئ أطعمه أهلى الاحمرلي قديجوز أن مكون الحمر وحشية فيكون أكلها جائزآ وقد يجوز أن يكون أحلها له على الضرورة كالميتة ٠٠ وأما الحديث النانى حديث أنس الذى فيه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادى بما نادى به ففيه دليل على تحريمها وهو قوله فانه رجس فالرجس بالحرام أشبه منه بالحلال وفيه فكفئت القدور والحلال لا ينبغي أن يقلب والذي نأوله سعید بن جبیر یخالف فیه والذی روی عن عائسة وابن عباس یقال إن ابن عباس رجع عنه لما قال له على بن أبي طالب رضي الله عنه انك امرؤ تائه قد حرم رسول الله صلى الله عليه

وَسُيْنَا المِثْمَةِ وَعَلَوْمَ الْجَلِيَ الْأَهْلِينَةِ فَرْجِعُ عَنْ قُولَهُ وَقَالَ بَيْحَرِيمُ النَّعِيةِ وَأَنْ كُلُّ لِحُومُ الْحُرْبَ ۚ ٱلا يُعْلَيْهُ وَمَع هَذِا عَلَيْسُ أَحَدُ لَهُ مَع رَسُولَ اللَّهِ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم حَجَّة ومع هذا فإن ابن -عِمَاسَ يَقُولَ لَا يُحِمَلُ أَكُلَ لَمُومُ آلْخَيْلُ فَقَدْ أَخْرَجُ الْخَيْلُ مِنَ الْآيَةَ فَالْحِرَّ أُولَى وْقُولَةِ فَى شَ الليل قول مالك وأبي حنيفة . . والقول الثالث بأن إلاَّ يَه محكمة وأن المحرماتِ داخلة فيها ﴿ إِنْ وَفُلْ نَظْرِي لا إِنَالِتَذَكِيةِ الْمَا تُوجِد تُوقِيفًا فَكَلَّمَا لَمْ تُوجِد تَذَكِيتُهُ بَالتوقيف فهوميتة دَاخَلُ إِنَّ في الآية مُ مُ والقول الرابع يضم الى الآية ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول حسن وَ قُولُ الرَّهُمْ يَ وَمَالِكُ مِنَ أَنْسُ أَلَا يُرْى أَنْ الرَّهُمِي كَانَ يَقُولُ بِتَحْلِيلُ كُلُّ ذَى ناب مِنْ السباع حِينَ عَدِم الشَّام فَلْقَى أَبِا ادريس الخولاني حدثه عن أبي تعلبة الخشني عن النبي صلى و الله عليه وسلم أنه يحرم كل ذي أب من السباع فرجع الى قوله وكذا قال مالك لما سئل عَنْ كُلُّ دَى مُخلِّب مِنْ الطَّهِرِ أَمْقَالَ مَا أَعْلَمَ فَيه نهيا وهو عندى حــلال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وَسلم تجريم كُلُ دَى عنك من الطير غير أن الحديث لم يقع الي مالك فعذر لذلك من والقول ألجامس أن الآية جوأب قول حسن صحيح وهو قريب من القول الذي قبله لأنها إذا كانت جوابا فقد أجيبوا عما سألوا عنه وثم محرمات لم يسألوا عنها فعي محرمة بِحَالَهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى أَنَّهَا جُوابَ أَنْ قَبْلُهَا ﴿ قُلْ ٓ اللَّهُ كُرِينَ حَرَّمَ أَمِ الأُنْشِينَ ﴾ وما معه من الاحتجاج عليهم . . وهذا القول الخامس مذهب الشافعي وفي هذه السورة شي للد ذكره قوم هوءَن الناسَخ والمنسوخ بمرزل ولكنا نذكره ليكون الكتاب عام الفائدة ١٠٠ قال جل ثُنَاؤُه (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق) فني هذه أربعة أقوال ٠٠ فن الناس من قال هي منسوخة بقوله (طعام الذين أوتوا الكتاب حــل لكم) وهم يذكرون غير اسم الله على ذبائحهم ٠٠ ومنهم من قال هي محكمة لا يحل أ كل ذبيحته الأأن يذكر اسم الله عليها فان تركه تارك عامداً أو ناسيا لم تؤكل ذبيحته ٠٠ والقول التالث أن تؤكل اذا نسي أن أيسمى ٠٠ والقول الرابع أن توكل ذبيحة المسلم وان ترك التسمية عامداً أوناسياً ٠٠ فالقول إلاول قول عكرمة قال في قوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) • • قال فنسيخ واستثنى منه فقال (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل

الكُي وطَعَامَكُم حَسَلَ لَهُم ) واحتبَج بَعِضْهُمْ لَهٰذَا القُولُ بِأَنْ القَاسَمُ بن عَيْمَرَةُ سَئل عن ذبيحة النصاري هـ ل تؤكل اذا سموا عليها بغيراسم الله ٠٠ فقال نعم ولو قالوا عليها باسم جرجس ٠٠٠ ﴿ قَالَ أُبُو جِمَفُرٌ ﴾ وهو قول مكحول وعطاء قال قد علمالله ذلك منهم وأباح ذبائحهم وهو قول ربيعة وهو يروى عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت وهذا القول لوكان إجماعاً لما وجبأن يكون فيه دليل على نسخ الآية ولكان استثناء على انه قد صح عن جماعة من الصنحابة كراهة ذلك منه م على بن أبي طالب قال اذا سمعته يقول باسم المسيح فلا تأكل فانه مما أهل لنبر الله بهواذا لم تسمع فسكل لأنه قد أحل ذلك وهذا قول عائشة وان عمر وكره مالك ذلك ولم يجريمه ومن والقول الثاني أنه لا يحسل مالم يذكراسم الله عليه في السبه والنسيال قول المسن وأبن سيرين والشمي وعارضه محد بن جرير وقال لولم يكن مُنْ أَفْسَادُهُ اللَّهُ أَنْ الْبِلَاءُ عَلَى عَدِيره وَالْجَبَّاعَةُ لَكَانَ ذَلَكَ كَافِيا مِنْ فساده . . ﴿ قَالَ أَبِو جعفر ﴾ وقد ذكر أمن قال به من العلماء حدثنا ﴿ أَحَمَدُ بن محمد الأزدى قال حدثنا محمد ا أَنْ حَزِيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا ممادعن داودعن الشعبي قال ١٠٠٠ تأ كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهذا أيضا مذهب أبي ثور ، والقول الثالث انه اذاذبح فنسي التسمية أكلت وَ فَسِحَتِهِ قُولَ سُبْعَيْد بن جبير والنخبي ومالكُ وأبي حنيفة ويعقوب ومحمد والحجة لهم ان منظاهم الآية يوجب أن لا تؤكل ذبيخة من ترك ذكراسم الله عليه عامدا لا ناسيالان فيها وأنه لفسق فَجُرَبِج بهذا النسِيانُ لَا أنه لا يَعَالُ لمن نسِي فسقِ ١٠ والقول الرابع اله تؤكل ذبيحة المسلم وإن ترك التسمية عامداً غير متهاون قول ابن عباس كما قرئ وعلى أحد بن شعيب بن على عن عمر وابن على قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا هارون بن أبي وكيم عن أبيه عن ابن عباس في قوله (ولا تأكلوا مما لم بذكر اسم الله عليه) • • قال خاصمهم المشركون فقالوا مانذبح لا تأكلونه وما ذبحتم أكلتموه فهذا من أصح ماس وهو داخل في المسند وخبر ابن عباس بسبب نزول الآية فوجب أن يكون (ما لم يذكر اسم الله عليه) يعنى به الميشة وما ذبحه المشركون غير أهل الكتاب وما ذبحــه المسلمون وأهل الكتاب مأكول وان لم يذكر اسم الله عليــه واحتج ابن عباس فقال اسم الله مع المسلم وهذا القول هو الصحيح من قول الشافعي ٠٠ وقد حكى حيوة بن شريح عن عقبــة ( ١٩ \_ ئاسنح )

﴿ ابن يُمْسَلِّمُ ﴾ • قال بؤكل مّا ذبخوا لكنائسهم لأنَّه من طعامهم الذي أحله الله لنا • • قال ﴿ فَقِلْتَ فَقَدِ قَالَ اللَّهِ جِلْ ثَنَاؤُه ﴿ وَمَا أَهِـلَ لَغَيْدِ اللَّهِ بِهِ ﴾ فقالَ إنْمَـا ذلك ِ ذبائح أهِلَ الاوثانُ ﴿ والمجوس مه وفي هذه السورة ( وأعرض عن المشركين ) روى عن ابن عباس قال نسخ ي - هَذَا ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاليَّوْمِ الْآخِرِ ﴾ الآية • • وَقَالَ غيره ليس في هـذا نسنخ أنما هذا من قولهم أعرضت عنه أى لم أنبسط اليه واشتقاقه من أوليته عرض وجمي وَهَمِدًا وَاجِبُ أَنْ يُسَنِّعُمل مع المشركين وأهـل المعاصي ٥٠ قالِ جـل ثناؤه ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) \*\* وفي هذه السورة ( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما ﴿ إِنْ السِّنْ مِنْهُم فِي شَيْ } ، حَدْثُنَا . • أَبُو لَحْسَنَ عَلَيْلَ بِنَ أَحَمَدُ قَالَ حَدَثنا محملة بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليات قال حدثنا جويبر عن الضحالة عن ابن عباس في قوله تعالى (ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيَعا) و. قال اليهود والنصارى تركوا الاسلام والدين الذي أمروا به (وكانوا شيماً) فرقا أحزابا مختلفة (لست منهم في شئ ) نزلت بمكة ثم نسختها 🗽 ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) الآية ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وقال غيره. `` أيس في هذا نسخ لانه معروف في اللغة أن يقال لست من فلان ولاهو مني اذا كنت. مخالفًا له منكراً عليه ما هو فيه ٠٠ وحكى سببويه أنت منى فرسخًا ما دمنا أى سادمنا نسير فرسخا على انه قد روى أبو غالب عن أبى امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فى قوله (ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ) • • قال هم الخوارج وان بني اسرائيــل افترقت على أحدى وسبعين فرقة وتزيد هذه الامة واحدة كلها في النار الا فرقة واحدة وهي الجماعــة والسواد الاعظم فتبين بهـذا الحديث وبظاهر الآية ( ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيماً) هم أهل البدع لأنهم اذا ابتدعوا تخاذلوا وتخاصموا وتفرقوا فليس النبي صلى الله عليه وسلم ولا الفرقة الناجية وهي الجماعة الظاهرة منهم في شئ لانهم منكرون عليهم ماهم فيه مخالفون لهم فهذا من الناسخ والمنسوخ بمعزل

# - الأعراف المسورة الأعراف المسا

( بسم الله الرحمن الرحيم)

، حدثنا . . يموت بن المدرع قال حدثني أبوحاتم قال حدثني أبو عبيد جدُّنني يونس بن حبيب عن أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس قال ٠٠ وسورة الأعراف نزلت بمكة فهي مِكية ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَمَفُر ﴾ فلم نجد فيها مما يدخل في الناسخ والمنسوخ الآآية واحدة مختلف فيها قال الله عزوجل (خذالعفو)٠٠فيها خمسة أقوال٠٠منالعلماءمن قال هي منسوخة بالزكاة المفروضة • • ومنهم من قال هي منسوخة بالأمر بالغلظة على السكفار • • ومنهم من قال خذ العفو أى الركاة المفروضة ٠٠ ومنهم من قال هو أمر بالاحتمال وترك الغلظة والفظاظة غير منسوخة ٠٠ فمين روى أنها منسوخة بالزكاة ابن عباس قال (خذ العفو) يقول خذ ما عفا وما أتوك به ثم قال وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرض الركاة وتفصيلها وجملها مُوضِعها ، وقال الضحاك نزلت الزكاة فنسخت كل صدقة في القرآن وحدثنا ، . جعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم الحربي قال حدثنا حسين بن الأسود عن عمر وعن أسباط عن السدى ﴿ إِنْ العقوى قال الفضل من المال نسخته الرَّكاة ، والقول الثاني أنها منسوخة بالغلظة قول زيد قَالَ (خَذَالْمَفُومُ قَالَ فَأَقَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بمكَّدْعَشُرَ سَنين لا يعرض عن أحدولا يقاتله يَهُمُ أَمِرُهُ اللهِ عِنْ وَجِلَ أَنْ يَقْعَدُ لَهُمْ كُلُّ مُرْضَدُ وَأَنْ لَا يَقْبِلُ لَمُ الَّا الاسلام وأنزل (ياأيها النبي جاهد الكُنفارَ وَالْمِتَافَقَيْنَ وَاعْلَظُ عَامِمٌ ) وقال (قاتلوا الذينُ يلوتُكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة) فنسخ هُذَا العفو ٥٠ والقول الثالث أن العفو ١٠ قالُ مجاهد وكان ابراهيم ابن محمد بن عرفة يميل الى هذ القول قال لأن الزكاة يسير من كثير ٠٠ والقول الرابع أنَّ العفو شيُّ من المال سوى الزكاة قول القاسم وسالم قالا هو فصل المال ما كان عن ظهر غنى ٠٠ والقول الخامس قول عبد الله وعروة ابني الزبير كما قرى ٢٠٠على أحمد بن شعيب عن هارون بن اسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيـه عن ابن الربير قال انمـا أُنزل الله تعالى (خذ العفو) من اخلاق الناس٠٠ وهذا أولى ما قيل في الآية لصحة اسناده وانه عن صحابي يخبر بنزول الآية واذا جاء الشيُّ هذا الحبيُّ لم يسع أحــداً مخالفته والمعنى

عليه خذ العفو أى السهل من أخلاق الناس ولا تغلظ عليهم ولا تعنف بهم وكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ما لتى أحداً بمكروه فى وجهه ولا ضرب أحداً بيــده وقيل لعائشة رضى الله عنها ما كأن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى مدحه الله تعالى به فقال (وانك لعلى خلق عظيم)فقالت كان خلقه القرآن ٠٠ وزعم محمد بن جريرأن هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم في الكفار أمره بالرفق بهم واستدل على أنه في المشركين بان ما قبله وما بعده فيهم قال لأن قبله احتجاجا عليهم قال ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون وبعده واخوانهم بمدونهم في الغبي وخالفه غيره فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخلاق السهلة اللينة لجميع الناس بل هــذا للــسلمين أولى • • وقد قال ابن الزبير وهو الذي فسر الآية والله لأستعملن الأخلاق السهلة ما يقيت كما أمر الله في الآية (وأمر بالعرف) قال عروة والسدى العرف المعروف ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ والذي قالاه معروف في اللغة يقال أولاني فلان معروفا وعرفا وعارفة ٠٠ وفي الحــديث العرف أن تمفو عمن ظلمك وتعطى من حرمك وتصل من قطعك ٠٠٠وهذا من كلام العرب ومن اختصار القرآن المعجز لأنه قد اجتمع في توله وأمر بالعرف هذه الخصال الثلاث ويدخل فيه الأمر بالمعروف والقبول عن الله ما أمر به وماندب اليه وهذا كله من العرف وفيها (وأعرض عن الجاهلين) زعم ابن زيد أن هذا منسوخ بالأمر بالقتال • • وقال غيره ليست بمنسوخة وانما أمر باحتمال • ن ظلم وما بعده هذه الآية أيضاً يدل على أن القول كما قال ابن الزبير وأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالسهل من الأخلاق وترك الغلظة لأن بعدها (واما ينزغنك منالشيطان نزغ) أي واما يغضبنك من الشيطان وسوسة تحمل على ترك الاحتمال ( فاستعذ بالله ) أى استجربه مما عرض لك أنه سميع لاستجارتك وغيرها عليم بما يزيل عنك ماعرض لك وبعمدها أيضاً يدل على ما قال تَعَالَى (ان الذين اتقوا) أي اتقوا الله تعالى بأداء فرائضه وترك معاصيه (اذا مسهم طائف من الشيطان) أي عارض وسواس منه (تذكروا) وعد الله ووعيده وعقابه ( فاذا هم مبصرون) الحق آخذون بما أمرهم الله تعالى به من الحامل عند الغضب والغلظة على ما قد نهوا عن الغلظة عليه

# وسورة الانفالك

# ( بسمالله الرحمن الرحيم )

حدثنا. • يموت بن المدرع باسناده عن ابن عباس قال ونزلت سورة الانفال بالمدينة فهي مدنية قال الله تعالى( يسئلونك عن الانفال) الآية ٠٠ للملماء في هذه الآية أقوال وأكثرهم على انها منسوخة بقوله تعالى (واعلموا أىماغنمتم منشى فان لله خسه وللرسول) فاحتج بعضهم بأنها لما كانت منأول مانزل فىالمدينة من قبل أن يؤمر بتخميس الفنائم وكان الامرفى الغنائم كلها الى النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن تكون منسوخة بجعل الغنائم حيث جعلها الله فائلوا هذا القول يقولون الانفال هاهنأ الغنائم ويجمل بمضهم اشتقاقه من النافلة وهي الزيادة فال والغنائم أنفال لان الله تعالى أنفلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصهم بذلك . • وقال بعضهم ليست بمنسوخة وهي محكمة والآية أن يعملوا بها فينفلوامن شاؤا أذاكان فىذلك صلاح للمسلمين واحتجوا ان هذه هي الانفال على الحقيقة لاالغنائم لانها زيادات يزادالرجل بها على غنيمته أويزيدها الامام مَن رأى. • والقول الثالث ان الانفال ماندمن العدو من عبد أو دابة فالامام ان ينفل ذلك منشاء اذا كان به صلاحا ٠٠ والقول الرابع ان الانفال للسر اياخاصة ٠٠ والفول الخامس ان الانفال الحنس خاصة سألوا لمن هو فأجببواً بهذا ٠٠ مؤ فالأبو جعفر ﴾ فمن روى عنه • • القول الاول ابن عباس • ن رواية ابن أبي طلحة قال الانفال الغنائم التي كانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لاحدفيها شئ ثم أنزل الله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شي ) الآية وهو قول مجاهد كما حدثنا ٠٠ على بن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمد فال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليم مولى ابي على عن مجاهد قال . . نسخت نسختها ( واعاموا ائما غنمهمن شئ مأن لله خسه) وهو قول عكر ، فكما مرئ ، ، على ابراهيم بن ، وري الحورى عن يعقوب بن ابراهيم فال حديا وكيم فال حديا اسرائيل عن جابر عن مجاهد وعكرمة فالا ٠٠ كانت الانفال لله ولرسوله ثم نسخ ذلك قوله (واعلموا انماغنمتم من شيٌّ فازلله خمسه) وهذا قول الضحاك والشعبي والسدى وأكثر الفقهاء الاان أكثرهم يقول لا يجوز للامام أن ينفل أحداً شيئاً من الغنيمة الا من سهم النبي صلى الله عليه وسلم لان الاسهم الاربعة

قد صارت لمن شهد من الجيش الحرب وكذا قال الشافعي في السهم الخامس سهم النبي صلى الله عليه وسلم يكون للأممة والمؤذنين أى لما فيه صلاح للمسلمين وكذا التنفيل منه . • فالقول على هذا ان الآية منسوخة اذا صارت الانفال تقسم خمسة أقسام وكان بعضهم يقول ،نما ذكرت الاصناف التي يجب أن تقسم السهم فبهافان دفع الى بعضها جاز فهذا كله يوجب انالآيه منسوخة لانهم قد أجمعوا ان الاربعة الاسهملن شهدالحرب وانماالاختلاف فى السهم الخامس ومما يحق أيضاً نسخها حديث سميد بن أبي وقاص في سبب نزولها كما قرئ. • على محمد بن عمرو بن خالد عن أبيه قال حدينا زهير بن معاوية عال حدثنا سماك بن حرب قال حديني مصعب بن سعد عن أبيه فال أنزل في آيات وذكر الحديث ٠٠ فقال فيه وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فاذا فيها سيف فأخذته فأثيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلنيه فانا من قد علمنه فال رده من حيث أخذته فانطلقت حتى أردت أن الفيه في القبض لامنني نفسي فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ فقلت اعطينيه فال فشد صوته وقال رده من حبث أخذته فأنزل الله تعالى ( يستلونك عن الانفال) الآية ٠٠ وحكى أبو جعفر بن رشد عن عمرو بنجلد فال القبض الموضع الذي تجمع الغزاة فيه ماغنموا وقرى ٠٠٠ على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حد نبى عبد الله بن وهب قال أخبرني أبوصخرءن الفرضى فال وحدثني أبومعاوية البجليءن سعيدبن جبيران سعداً ورجلا من الانصارخرجا يتبقلان فوجدا سيفاً ملتى فخرا عليه جميعاً . وفقال سعد هولى وقال الانصاري هو في قال لاأسلمه حتى أتبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصا عليه القصة ٠٠ فقال صلى الله عليه وسلم ليس هو لك ياسعد ولاللانصارى واكنه لى فنزات (يستلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله) يقول سلما السيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ ثم نسخت هذه الآية ٠٠ فقال تعالى (واعلموا انما غنتم من شيٌّ فأن لله خمسه وللرسول ولذي الفربي واليتامي والمساكين ) الى آخر الآيه ٠٠ هرِ عال أبوجعفر ﴾ هذه الزبادة حسنة وان كانت غير مصلة فانهاعن سمد في سبب نزول الآية ٠٠ مم ذكرنسخهاوقد سمعت ٠٠ أحمد بن محمد بن سلامة يقول قال لى أحمد بن شعبب يقول نظرت في حديت يحيي بن سليمان عن ابن وهب فما رأيت شيأ أنكره الاحديثاً واحداً

ثم رفع يحبى في الحديث ٠٠ والقول الناني انها غير منسوخة وان الامام ان يزيد من حضر الحرب على سهمه لبلاء أبلاه وأن له أن يرضخ لمن يقائل اذا كان ذلك في صلاح للمسلبن يتأول قائل هـذا ماصح عن ابن عباس كما حدينا ٠٠ بكر بن سهل فال حدثنا عبـد الله ابن يوسف فال أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن الفاسم بن محمد فال سمع رجلا يسأل عبد الله بن العباس عن الأنفال فقال الفرس من النفل ثم عاد يسأله فقال ابن عباس ذلك أيضانم عاد فقال أما الأنفال التي فال الله نعالى في كنابه فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه فقال ابن عباس آندرون ما مئل هذا مىله مثل صبيغ الذى ضربه عمر بن الخطاب رضى الله عنه حدثنا • • بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله قال آ سأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن وسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قِبل نجد فيها عبد الله بن عمر فغنموا اللاكنيرا فصارت سهانهم اثنى عشر بعيراً ونفلوا بعديراً بعيراً ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ فني هــذا النَّـفيل ولم ينفل فيه من الحمْس واحتج فائل هــذا أيضاً باللغه وأن معنى الىنفىل فى اللغــة الزيادة وكان محمد بن جرير بمبل الى هــذا القول ٠٠ والقول الىالث أن الأنفال ماند •ن المشركين الى المسلمين بغير قتال قول عطاء والحسن كما قرئ ٠٠٠على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيي بن أبي سليمان قال حدثنا ابن(١٠)أو أمة أو متاع أو دابة فهو النفل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع به ما شاء قال حدننا يحيي بن سليان وحدينا حفص بن غياث عن عاصم بن سليان عن الحسن قال فذلك الى الامام يصنع بهما شاء ٠٠ والقول الرابع أن الأنفال أنفال السرايا قول علي بن صالح يرجى. والقول الخامسأن الانفال الخمس قول مجاهدرواه عنه ابن أبى تجيح ٠٠ وفال المهاجرون لم يخرج منها هذا الخس فقال الله تمالى (هو لله وللرسول)فهذه خمسة أقوال وان كان بمضها بدخل في بعض ٥٠ لأن نول من قال هو ماند من المسركبن الى المسلمين يدخل في قول من فال للامام أن ينفل • • وكذا قول من عال هي أنفال السرايا • • وقول مجاهــد هي الحمْس يرجع الى قول من قال الىنفىل من الحمْس • • واخىلفوا أيضاً في الآنة الثانية من هذه السورة

<sup>(</sup>١) ــ هكدا بالاصل وفيه سقط بين

### -0 X \_1 X 0-

### ﴿ ذِكِرُ الآية الثانية )

قَالَ الله تعالى (ومنَ يولهم يومئذ دبره الامتحرفا لقتال أو مُتحيزًا ۚ الى فشــة ﴿ فَقَدْ يَاءَ ۖ إِ يغضُّب مِن الله ومأواه جهتم وبنُّس المصير ) للعلماء في هَذه الآية ثلاثة أقوال ٠٠ منهُم مَنْ ﴿ إِنَّ ، قال هي منسوِّجة أن م ومنهم من قال هي مخصوصة لأهـل بدر لأنها فيهم نزلت ٠٠ ومنهم - • مَن قال هِي عُجَّمة وحكمها بأق إلى يوم ألقيامة •• فمن قال هي منسوخة عطاء ابن أبي رباح ﴿ قال نسختها (يا أيها النبي حرش المؤه بين على الفتال ان يكن مذكم عشرون صابرون يغلبوا ﴿ ما تين ) إلى تمام الآيين أي فلسيخ التخفيف عنهم والاطلاق لهم أن يولوا بمن هو أكثر من هذا العدد. والقول الثاني انها مخصوصة قول الحسن كما حدثنا . محمد بنجعفر الأثباري قال حَدَثنا عاجب بن سليان قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال ليس الفرار من الكَبَائر أنما كان في أهمل بدر خاصة هــذه الآية ( ومن يولهم يومئذ دبره الا ﴿ مَتَحَرِ فَا لَقَبَالَ أُومَتَحَيْزًا ۚ الى فَتْهَ ﴾ وقرى و معلى أحمد بن شعيب عن أبي داود حدثنا أبو زيد الهروى قال حدثنا شعبة قال تحدثنا داود بنأ بي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري 🤔 قال بزات (ومن يولهم يومئذ دبره) الآية في أهل بدّره ، والقول الثالث أن حكمها باق الي يوم القيامة قول ابن عباس كما حدثناه . بكر بن سيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكر الكبائر قال الفرار من ألزحف لأنالله قال (ومن يولهم يومنذ دبره الامتحرفا لقتال أومتحيزاً إلى فئة فقد باء بنضب من الله) • • ﴿ قَالَ أَنَّو جَعْرٌ ﴾ وهذا أولى ما قيل فيه ولا يجوز أن تكون منسوخة لأنه خبر ووعيد ولا ينسخ الوعيد كما لا ينسخ الوعد فان قبل فحديث أبي سعيد الخدري متصل الاسناد ٠٠٠وقد أخبر بنزول الآية في أهل بدر وحكمها باق الى يوم القيامة وأهل بدر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فكان لهم أن ينحازوا اليه فكذاكل امام والدليل علىأن حكمها باق الى يوم القيامة ما حدثناه . على بن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا أبوعوانة قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن ابن جمر قال كنت في غزوة مشايخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقينا العدو فاص الناس حيصة ويقال جاض الناس جيضة وكنت فيمن جاض فرجعنا الى أفستا فقلنا كيف يرانا المسلمون وقد يؤنا بالنصب قال ثم قراً (ومن يولم يومند دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزاً الى فئة فقد باء بنضب من الله) فقلنا نأتى المدينة فنبيت بها ثم نخرج فلا يرانا أحد فلها أبينا المدينة قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصد ناه حين خرج الى صلاة الفجر فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون قال بل أنتم المكارون قلنا انا قد همنا بكذا وكذا قال لا إنا فقة السلمين (ومن يولم يومند بره الامتحرفا لقتال أو متحيزاً الى فئة) (١٠٠٠ وقال أبوجمفر) وفي هذا الحديث بيان معنى الآية لمن كان من أهل العلم وذلك ان ابن عمر لم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرب الا بعد يوم بدر فنبين بهذا ان حكم الآية باق وتبين ان لمن حادب السدو اذا تحاف على نفسه أن ينحاز الى فئة يتقوى بها والمكارون الكرارون الراجعون يقال عكر وعكر واعتكر اذاكر ورجع فلما رجع ابن عمر ومن معه الى النبي الراجعون يقال عكر وعكر واعتكر اذاكر ورجع فلما رجع ابن عمر ومن معه الى النبي صلى الله عليه وسلم قابلين منه كانوا هم الكارين الراجعين الى ماكانوا عليه من بذل أنفسهم الى الجهاد والقبول من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأمرهم به من واختلفوا أيضا في الجهاد والقبول من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأمرهم به من واختلفوا أيضا في المن البيائة اختلافا كثيرا لا ثها مشكلة

# ار خر الآبة الثالثة )

قال الله تعالى (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)

• العلما في هذه الا ية خسة أقوال • • قال الحسن نسخ (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)

قوله (وما لهم ألا يعنبهم الله) • • فوقال أبو جعفر ، النسخ هاهنا محال لا نه خبر خبر الله به ولا نعلم أحدا روي عنه هذا الا الحسن وسائر العلماء على أنها محكمة • وقالوا فيها أربعة أقوال فن ذلك ما حدثناه • • بكرين سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنى معاوية ابن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) قال • •

<sup>(</sup>۱) ــ هَكذَا وقع بالاصل ولم يظهر لنا تطبيق معنى مأأراده على مااستشهد به فليحرر (۱) ــ هَكذا وقع بالاصل و بالاسل و بالا

يقول سبحانه ماكان الله ليمذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهـــم ( وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون ) وفيهم من قــد سبق له من الدخول في الايمان وهو الاستغفار ( وما لهم ألا يهذبهم الله ) يوم بدر بالسيف ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ شرح هــذا ( وما كان الله معذبهم ) يمنى الكفار جميعًا وقد علم أن فيهم من يسلم فيكون وهم يراد به البعض مثل قول المسرب قتانا بني فلان وانما قتاوا بمضهم (وما لهم ألا يمذبهم الله) اذا أسلم منهم من قد سبق في علمه أنه يسلم فهذا القول يجوز الا أن فيه هذا التعسف ٠٠ وقال مجاهد ( وهم يستغفرون ) أى يسلمون وهذا كالأوّل ٠٠ وروى أبو رميل عن ابن عباس ( وماكان الله معذبهم ) في الدنيا ( وهم يستغفرون )كانوا يقولون غفرانك غفرانك ( وما لهم ألا يعذبهم الله في الآخرة ) . • ﴿ فَالَ أَوْ جَمَفُر ﴾ وهــذا القول ظاهره حسن الا أن فيــه انهم انما استعجلوا بمذاب الدنيا لا بعذاب الآخرة أيضا فقد علم أنهم يمذبون في الآخرة ان ماتوا على الكفر فهذان قولان لمن قال إنها محكمة . والقول الثالث قول الضحاك كما قرى و معلى ابراهبم بن موسى الحــورى عن يمـقوب بن ابراهــيم قال حــدثنا وكيع قال حــدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك في قول الله تعالى ( وما كان الله معـ ذبهم وهم يستغفرون ) قال المؤمن من أهل مكة ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ جعل الضميرين مختلفين وهو قول حسن وان كان محمد بن جرير قدأ نكره لأنه زعم انه لم يتقدم للمؤمنين ذكر فيكنى عنهم وهذا غلط لأنه قد تقدم ذكر المؤمنين في غير موضع من السورة فان قيل لم يتقدم ذكرهم في فى هذا الموضع فالجواب ان فى الممنى دليلا على ذكرهم في هذا الموضع وذلك ان من قال من الكفار اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء انما عال هذا مستهزئا ومتعنتا ولو قصد الحق لقال اللهم انكان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ولكنه كفر وأنكر أن يكون الله يبعث رسولًا بوحي من السماء أى اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فاهلك الجماعة من الكفار والمسلمين فهذا معنى ذكر المسلمين فيكون المعنى كيف يهلك الله المسلمين فهذا المعنى ( وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون ) يعنى المؤمنين (ومالهم ألا يعذبهم الله) يعني الكافرين وقول ابن أبزى كـقول الضحاك (وما كان الله ممذبهم وهم يستغفرون ) يدني الفئة المسلمة التي كانت بمكة فلما خرجوا قال الله

عزوجل (وما لهم ألا يعذبهم الله) يدنى الكفار ٠٠ والقول الخامس قول قتادة والسدى وابن زيد قالوا (وهم يستغفرون) أى لو استغفروا ٠٠ و قال أبو جعفر كوهذا أين ما قيل في الآية لا تعسف فيه كما يقول مالى لا أري اليك وأنت تحسن الرأي لو أحسنت الي ما أسأت اليك فيكون المدنى (وما كان الله معذبهم) وهذا حالهم أي لو استغفروا من الكفر وتابوا (ومالهم ألا يعذبهم الله) أي وما شأنهم وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم مصرون على الكفر والمعاصى فقد استحقوا العذاب ١٠ واختلفوا في الآية الرابعة

### 一級小孩。

(دكرالآية الرابعة)

قال الله تمالى (وان جنحوا للسلم فاجنح لها) حدثنا . أحمد بن محمد بن نافع قال أنبأنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قادة (وان جنحوا للسلم) قال الصلح (فاجنح لها) فال نسخنها (فاتلوا المسركين حيث وجدة وهم) وروي عن ابن عباس ان الناسخ لها (فلا تهنوا وتدعوا الى السلم) . • ﴿قال أبو جعفر ﴾ القول في أنهاه نسوخة لا يمتنع لأنه أمر بالا جابة الى الصلح والحدية بغير شرط فلما قال عز وجل (ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الأعلون) حظر الصفح والحدية مع قوة اليد والاستعلاء على المشركين والبين في باب النظر أن تكون منسوخة وأن تكون الثانية مثبتة الأولى • ومن العلماء من يقول في الآية الخامسة أنها منسوخة

# --级小学

## (دكر الآية الحامسة)

قال الله تعالى (يا أيها النبي حرض المؤه نين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبواما تين وان يكن منكم ما ثة يغلبوا ألفا من الذبن كفروا) فى رواية ابن أبى نجيح وعمان عن عطاء عن ابن عباس قال نسختها (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) الآية . . . وقرى معلى محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث عن ابن عباس قال ١٠٠ كان فرض على المسلمين أن يقاتل الرجل منهم العشرة من المشركين قال (إن يكن منكم عشرون صابرون ينلبوا مائتين وان يكن منكم ما مة ينلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم) فشق ذلك عليهم فأنزل الله تعالى التخفيف فجعل على الرجل أن يقاتل اثنين فخفف عنهم ونقصوا من الصبر بقدر ذلك من قال أبو جعفر وهذا شرح بين حسن أن يكون هذا تخفيفا لا نسخاً لأن معنى النسخ رفع حكم المنسوخ ولم يرفع حكم الأول لأنه لم يقل فيه لم يقاتل الرجل عشرة بل ان قدر على ذلك فهو الاختيار له ونظير هذا افطار الصائم في السفر لا يقال انه نسخ للصوم وانما هو تخفيف رخصة والصيام له أفضل ١٠٠ قال ابن شبرمة وكذا النهي عن المنكر لا يحل له أن يفر من اثنين اذا كانا على منكر وله أن يفر من أكثر منها ١٠٠ ومن العلاء من أدخل الآية السأدسة في الناسخ والمنسوخ

# 一級一十多一

# (ذكر الآية السادسة)

قال الله تعالى (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى بيضن في الأرض) حدثنا ١٠٠ بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنى معاوية بن صالح عن على ابن أبى طلعة عن ابن عباس (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى بيضن في الأرض) كان ذلك والمسلمون قليل يومئذ فلم كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله بعد هذا في الأسرى (فاما منا بعد واما فداء) فجعل الله النبي والمؤمنين في أمر الأسارى باغليار ان شاؤا قتلوهم وان شاؤا فادوهم ١٠٠ قال أبو جعفر ﴾ وهذا كله من الناسخ شاؤاعذبوهم وانستعبدوهم وان شاؤا فادوهم ١٠٠ قال أبو جعفر ﴾ وهذا كله من الناسخ والمنسوخ بمعزل لأنه قد قال الله تعالى (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى بيضن في الأرض) فأخبر بهذا فلم آنحن في الارض كان له أسرى ١٠٠ واختلفوا في الحصم فيهم وسنذ كرذلك في موضعه ان شاء الله تعالى ١٠٠ وقدأ دخلت الاية السابعة في الناسخ والمنسوخ

## -08 ul 80-

# (ذكرالآيةالسابعة)

قال الله تعالى (فكاوا مما غنمتم حلالا طيبا) حدثنا ١٠٠ بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح (فكاوا مما غنهتم حلالا طيبا) فكان هذاناسخا لما تقدم من حكم الله تعالى فى حظر الفنائم لأنها لم تحل لا حد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانماكانت تنزل نار من السماء فتأ كلها ١٠٠ والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تحل الفنائم لأحد قبلنا ١٠٠ وفى الحديث انهم لما أسرعوا الى أكلها أنزل الله تعالى (لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) قبل الدني لو لا أن الله سبق من الله أنه لا يعذب أحداً على الا بعد التقديم اليه لعاقبكم ١٠٠ قيمل وقبل لو لا أنه سبق من الله أنه لا يعذب أحداً على صفيرة اذا اجتنب الكبائر لعاقبكم ١٠٠ وفيه غير هذا وقد ذكرته ١٠٠ وأكثر العلماء يتول في الآية الثامنة انها منسوخة

#### ——<\*<del>沒</del>養低\*>—

### 一级山上路。

# (ذكرالآبة الثامنة)

قال الله تعالى (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيّ حتى يهاجروا) حدثنا ١٠٠ أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق فال أنبأ نامعمر عن قتادة فى قوله تعالى ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيّ ) قال ١٠٠ كان المسلمون يتوارثون بالهجرة كان الرجل اذا أسلم ولم يهاجر لم يرث أخاه ونسخ ذلك قوله تعالى (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) وقرى ١٠٠ على على بن سعيد بن بشير عن محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخا بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت (وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض) فتوارثوا بالنسب فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت (وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض) فتوارثوا بالنسب

بالهجرة والمواخاة فنسخ ذلك قال عكرمة فأقام الناس برهمة من الدهم لايرث الاعرابي المهاجر ولا المهاجر الاعرابي (حتى أنزل الله وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) الآية م وقال قتادة أى بالوصية

### ؎﴿ سورة براءة ﴾٥-

قال أبو بكر الأدفوى فرأت على أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحوى لا أعلم اختـــلافا أنها من آخرمانزل بالمدينــة ولذلك قاللامنسوخ فيها ويدلك على ذلك ماحدثناه . . أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن على قالا حدثنا يحيى بن سعيدقال حدثنا عوف الاعرابي عن يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس قال قلنا لعمان بن عفان رضى الله عنهما ماحمليم على أن عمدتم إلى الانفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهما فلا تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها فى السبع الطوال ماحملكم على هذا ١٠٠ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات العدد فاذا نزات الآية ٠٠ قال اجعلوها في سورة كذا وكذا فكأنت الانفال أول مانزل بالمدينة وكانت براءة من آخر مانزل وكانت قصتها تشبه قصتها ولم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك شبئاً فلذلك قرنت بينهما ولم اكتب بينهماسطر بسم الله الرحمن الرحيم وقرئ • • على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا أبو اسامة قال حدثنا عوف وذكر باسناده نحوه غير آنه زاد فيه قال عنمان فظننت آنها منها قال وكانتا تدعيان فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم القرينتين فلذلك جعلتهما فىالسبع الطوال . • ﴿ قَالَ أبو جعفر ﴾ فني هــذا ظن عثمان ان الانفال من براءة وتحقيق ابن عباس انها ليست منها وفيه البيان ان تأليف القرآن عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لامدخل لاحدفيه ولولم يكن في تلك الا الاحاديث المتواترة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر البقرة وآل عمران وسائر السور وانه كان يقرأ في صلاة كذا بكذا وانه قرأفي ركعة بالبقرة وآل عمران وانه قال صلى الله عليه وسلم يأتيان يوم القيامة كانهما غمامتان أو قال غيايتان وصح ان أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحفظون القرآن فى وقته ولا يجوز أن يحفظوا ماابس مؤلفا كما حدثنا ٠٠ أبو علي نحمد بن جعفر بن محمد الانباري قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا شمبة عن قتادة عن أنس قال جمع القرآن على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أبي بن كعب وزبد بن ثابت وأبو زيد ومماذ بن جبل قال تتادة قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمو متى قال وهؤلاء الاربعة من الانصاركانوا يقرؤن وأبو زيد سعد بن عببد من بني عمـرو بن عوف من الانصار ٠٠ فال الشمبي وأبوالدرداءحفظ القرآن على عرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمع بن حارثة بقيت عليه سورتان أوثلاث قال ولم يحفظ القرآن أحد من الخلفا الا عُمَانُ بن عَفَانَ وسالم مولى أبى حــذيفة بتي عليه منه شئ فان قيــل فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ القسرآن عنه قيل ايس في هذا دليل على حفظه اياه كله ولكن فيه دليل على أمانته ومما يدل على أن القرآن كان مؤلفا على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم ماحدثنا ٠٠ أحمد بن محمد الازدى قال حدثنا يزيدبن سنان قال حدثنا أبوداود قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي بكر الهذلي عن أبي رافع ٠٠ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت السبع مكان التوراة وأعطيت المشين مكان الزبور وأعطيت المثاني مكان الانجيل وفضلت بالمفصل فهذا الناليف من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أصل من أصول المسلمين لايسمهم جهله لأن تأليف القرآن من إعجازه ولوكان التأليف عن غير الله ورسوله لسوعد بعض الملحدين على طعنهم • • وقدأ شكل على بعض أصحاب الحديث ماطعن به بعض أهل الاهواء بالحديث ان عمّان رضى الله عنه أمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن وضماليه جماعة فتوهم ان هذا هو التأليف وهذا غلط عظيم وقد نكلم العلماء في ممنى هذا باجوبة .. فمنهم من قال انما أمر بجمعه وان كان مجموعاً لأنهم كانوا يقرؤنه على سبعة أحرف فوقع بينهم الشر والخلاف وأرادعثمازرضي الله عنهأن يخنار من السبمة حرفاواحداً هو أفصحها ويزيل الستة وهذا منأصح ماقيل فيه لأنه مروي عن زيد بن ثابت آنه قال هذا ويدلك على صحته أن زيد بن أابت كان يحفظ القرآن فلا معنى لجمعه اياه الا على هذا وما أشبهه. • وقد قيل انماجمه وانكان يحفظه لتقوم حجته عندأمير المؤمنين عثمان رضى الله عنهانه يستبدبرأيه وقد عارض بعض الناس في هذا فقال لم يخص زيد بن ثابت بهذا وفي الصحابة من هو أكبر منه منهم عبدالله بن مسمودوأ بوموسي الاشعرى وغيرهما واحتج بماحدثنا. ١٠ براهيم بن محمد أَيْنَ هُمْ قَالًا حَدَيْنًا شَهِيتَ بِنَ أَنُوبِ قَالَ حِدْثُنَا مِعِي بِنَ آدَمَ عَالَ حَدَثُنَا أَنُو بَكُر بِنَ عِيَاشَ ﴿ عَنْ عَاصِمْ عِنْ زِرِ عَنْ عَبَّدُ اللهُ أَنْ آيا يَكِنِ الصَّدِيقِ وَعِمْرِ رَضَيُ اللهُ عَنْهَمَا بَشَرَّاهُ بِأَنْ رَسُولَ ِ الله صلى الله عليه وسلم قال مِن أواد أن يقرأ القرآن غضا كِمَا أَنْزَلَ مُليقُرِأُهُ بَقُرَاءَةُ ابن أم عيد وَفَا لَجُوابُ عَنْ هَذَا الْ زَيد بن أابت قدّم لأ شياء لم تجتمع لنيره منها اله كان يكتب الوحي رَسُولُ اللهِ صَلِّي الله عليه وسلم ومنها أنه كان يحفظ القرآن في عهـــد رسول الله صلى الله عليمه وسلم ٥٠٠ ومنها ال قراء له كانت على آخر عرضة عرضها النبي صلى الله عليه وسلم عَلَىٰ جَبِرَيلِ عليهما السلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول عبد اللهُ بن مسعود ما قالُ ي قد تأوله هذا المارض على غير تأويله وليس التأويل على ما ذهب اليه ولو كان على ماذهب اليه ما وسع أحداً أن يقرأ الابحرف عبدالله بن مسمود والتأويل عند أهل العلم منهم الجسين بن على الجعفى أن عبد الله بن مسعود كان يرتل القرآن فيض النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيل مثل ترتيله لا غير وبدلك على ذلك الحديث أنه سئل عن (طسم) فقال لا أحفظها سل حبانا عنها فان قيل فقد حضر عبد الله بن مسعود العرضة الآخرة قيل قد ذكرنا مالزيد بن ثابت سوى هـذا على ان حرف عبـد الله الصحيح أنه موافق لمصحفنا يدلك على ان أبا بكربن عياش قال قرأت على عاصم وقرأ عاصم على زر وقرأ زر على عبد. الله \*\* وقري معلى أحمد بن شعيب بن على عن محمد بن يسار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول آخر آية نزلت آيةالكلالة وآخر سورة نزلت ( براءة ) ٥٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وقد ذكرنا أنه لا يُكاد يوجه فيها منسوخ لهذا فأما الناسخ فيها فكثير ٠٠ وقد اختلف في الآية الأولى منها

# حکی باب کی⊸ ( ذکر الآبة الاولی منها )

قال الله عز وجل (براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين) • المعلماء في هذه الآية سبعة أقوال منها ما حدثناه • عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال أنبأنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحالة عن ابن عباس قال • • كان لقوم عهود فأمر الله تعالى

يَ نُهِيَّهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَنُسلم أَن يؤجلهم أُربَنة أَشهر يَسيحون فيها ولا عهد لهم بعدها وأبطل يَمَا بَعَدُ هَا وَكَانَ قُومُ لَا عَبُودُ لَمْ فَأَجْلُهُمْ خَسَيْنَ يُومًا عَشَرِينَ مِن ذَى الْحَجَة والمحرم كله فَدُلُكُ قُولُهُ تَمَالَى ( فَاذَا الْمُسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) هذا قول ٠٠ والقول الثاني رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس أجل من له عهد أربعة أشهر ولم يقل فيه أكثر من هذه الرواية فيمن لا عهد لهم كالأولى ٠٠ والفول الثالث أنهم صنفان صنف ﴿ وَمِنْ عَاهِدِهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمَّلَ مَنْ أَرْبِعَةً أَشْهِرَ وَصِنْفَ عَاهِدِهِ الْى غير أجل فرد الجميع الى أربعة أشهر ٠٠ والقول الرابع انهم صنفان (١) أيضاً صنف عوهد الى أقل من أربعة أشهر وصنف عاهده الى غير أجل وصنف عوهد الى أكثر من أربعة أشهر فأص بإلوفاء له ٠٠ قال تعالى ( فأتموا اليهـم عهدهم إلى مدتهـم) ٠٠ والقول الخامش انه رد الجميع الى الله أربعة أشهر من عوهد الى أقل منها أو أكثر مع وقال أبو جعفر ﴾ وهــذا قول مجاهد والسدى قالا وأول هذه الاشهر التي هي أشهر السياحة يوم الحج الاكبر الى عشر يخلون من شمهر ربيع الآخر وسميت الحرم لأن القتال كان فيها محرمًا • • ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وحدثنا ١٠٠ أحمد بن مجمد بن نافع قال حسدتنا سلمة قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنامعمر الله عن الدهري (فيسيحوا في الارض أربعية أشهر) ووقال شوال وذو القيعدة وذو الحجة والمحرم. • ﴿ قَالَ أَبِ جَمَفِر ﴾ ولا أعلم أحداً قال هذا الا الزهرى • والدليل على غير قوله صمة الرَّواية أنَّ عَلَي بن أبي طالبُ كرم الله وجِهه انما قرأ عليهم هذا وببذ العهد اليّهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذى الحجة يوم الحج الأكبر فيجب أن يكون هــذا أول الشهور ٠٠ ومن احتج للزهري انماحل هـ ذا على نزول براءة ٠٠ ﴿ قَالَ أَبِّ جَعْفِر ﴾ وهذا غلط كيف ينبذ العهد اليهم وهم لا يعلمون وأيضا فان النبي صلى اللهعليه وسلم وجه أبا بكر الصديق يحج بالناس سنة تسع ثم اتبعه على بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الآيات ليقرأها في الموسم ودل هــذا على أنه قــد نسخ بها ما كان النبي صلى الله عليه وسيلم أقر المشركين على حج البيت وطوافهم به عراة وسنذكر الحديث بهذا. والقول السابع أن الذين نبذ اليهم العهد وأجلوا أربعة أشهر هم الذين نقضوا العهد الذي كان بينهم

<sup>(</sup>۱) مكذا بالاسل على أنهم ثلاثة أسناف كا عدهم فليحفظ (۱) (۲۱ المنع)

وبين النبي مسلى الله عليه وسلم فأصر بنبذ العهداليهم وتأجيلهم أربعة أشهر فأما من لم ينقض المهد فكان مقيما على عهدُه ٠٠ قال الله عزوجل ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) ومن لم يكن له عهد أجل خمسين يوماكما قال ابن عباس وهذا أحسن ما قيل في الآية وهو معنى قول قتادة ٠٠ والدليل على صحته ما حدثناه ٠٠ أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أبي اسحاق الهمداني عن زيد بن تبيع عن على ابن أبي طالب رضى الله عنه قال ٠٠ أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بأربع أن لا يحبح البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة الانفس وومنة وأن يتم لكل ذي عهد عهده ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ فان قيل فقد روي في الرابعة وأن ينبذ الى كُلُّ ذي عهد عهده ٠٠ فالجواب أنه يجوز أن يكون هذا لمن نقض العهد على أن الرواية الأولى أولى وأكثر وأشبه واقمه أعلم . • ﴿ قَالَ أَبُو جَمَفُرَ ﴾ وقدحدثنا . • عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جوببر عن الضحالة عن ابن عباس قال ٠٠ لم يعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أحداً ٠٠ قال السدى لم يعاهد عليه الصلاة والسلام بعد هـ ذا الا من كأن له عهد قبل ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَمْفُر ﴾ هذا وان كان قد روي فالصحيح غيره قد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أهل نجران . • قال الواقدى عاهدهم وكتب لهم سنةعشر قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيسير. • وقد اعترض قوم من أهل الأهواء فقالوا قد أجلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل نجران الى الشام بعد ان أمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب لهم كتاباأن لا يحسروا وأرادوا بهذا الطمن على عمر رضى الله عنه وهذاجهل ممن قاله أوعنادلاً ن عمر رضي الله عنه في رواية سالم بن أبي الجعد قال أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران وكتب لهم أن لا يحسروا ثم كتب لهم بذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كتب لهُم بذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنــه فكــتروا حتى بلغوا أربعين ألف مقاتلُ فكره عمر رضى الله عنه أن يميلوا على المسلمين فيفرقوا بينهم وقالوا لعمر نريد أن نتفرق ونخرج الى الشام فاغتم ذلك منهم فقال نم ثم ندموا فلم يقلهم فلما ولي علي بن أبي طالب رضى الله عنمه أتوه فقالواكتابك بيمينك وشفاعتك بلسانك ٠٠ فقال ان عمركان رشيداً وفى غير رواية سالم قال لهم علي انى ما تعدت هذا المقعد لأحل عقداً عقده عمر ان عمر كان رجلا موفقاً وقرى \* • على عمر ان بن موسى يعرف بابن الطبيب عن أبى يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن يزيدبن ميمون فال أنبأنا أبوداود الحفرى قال حدثنا سفيان الثورى عن الاعمش عن أبى وائل قال قال ٠٠ عبد الله بن مسعود لو وضع علم عمر في كفة ووضع علم أحياء العرب في كفة لرجح علم عمر ولقد كنا نقول ذهب عمر بتسعة أعشار العملم . . وقرئ على عمران بن موسى عن اسحاق قال حــدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عبسي ابن يونس عن عمر بن سعد ابن أبي حسين عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس ٠٠ قال كنت فيمن يزدحم على عمر بن الخطاب رضى الله عنــه حين وضع على سريره فجــاء رجــل من خلني فوضع يده على منكبي وترحم عليه وقال ما من أحد ألني الله بعلمه أحب اليّ من هذا ان كنت أظن ليجمعنه الله مع صاحبيه كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر قات أنا وأبو بكر وعمر وكنتأظن ليجمعنك الله معهماً فالتفت فاذا هو علي بن أبي طااب رضى الله عنه فهذا قول علي فيــه الأسانيــد الصحاح فلا مطمن فلو طعن على شيُّ لم يغيره من يننحل محبته وقد قرى \* • • على أحمد بن شميب عن عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مسامة قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ٠٠ ان الله جمل الحق على لسان عمر وقلبه والروايات بمثل هذا كثيرة ولم نقصد جمهاً وانما قصدنا بعضها لأن فيه كفاية وبيانا عما أردناه • • وقد اختلف في الآية الثانية من هذه السورة

# 

### (ذكر الآية الثانية)

قال الله عز وجل ( فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقناوا المشركين حيث وجدتموهم) الآية . اللماء في هذه الآية ثلاثة أقوال . فنهم من قال هي منسوخة وقال لا يحل قتل أسير صبراً وانما بمن عليه أو يفادى وقالوا الناسخ لها قوله تعالى (فاما منا بعد واما فداء) . . فمن

قال هذا الحسن رواه عنه أشعب أنه كان يكره قتل الأسير صبراً وقال ( فاما منا بعد واما فداة ) . وهذا قول الضعاك والسدى قالا نسخ ( فانتلوا المشركين حيث وجدتموهم )قوله (فاما منابعد واما فداء) وهوقول عطاء كما قرى معدن محدين محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء في قوله ( فاما منّا بعدو إمافداء) قال هذا في الأساري اما المن واما الفداء وكان ينكر القتل صبراً . • ﴿ قَالَ أَبِّو جَعْفُر ﴾ فهذا قول ٠٠ ومن العلماء من قال لا يجوز في الأسارى من المشركين الا القتل ولا يجوز أن يؤخذ منهم فداء ولا بمن عليهم وجعلوا قوله (فاقتبلوا المشركين حيث وجمدتموهم) ناسخاً لقوله (فاما منا بعد واما فداء) فاما السيف والقتل واما الاسلام ٠٠ والقول الثالث أن الآيتين جيما محكمتان ٠٠ هو قول ابن زيد وهو قول صحيح لأن احداها لا تنني الأخرى قال (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم) أي خذوهم أسرى للقتل أو المن أو الفداء فيكون الامام ينظر في أمور الأسارى على ما فيه من الصلاح من القتل أو المن أو الفداء ٠٠ وقد فعل هذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروبه فقتل عقبة ابن أبى معيط والنضر بن الحارث أسيرين يوم بدر ومن على قوم وفادى بقوم • ﴿ قَالَ أَبِّو جعفر ﴾ وحد ثنا ١٠٠ حمد بن شعيب قال أنبأنا قتيبة قال أنبأ نامالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنسأن رسول الله صلى الله عليه وسلم٠٠٠خل مكة وعليه المغفر فقيل له ان ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ فهذا في عيداد الأساري وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حدثنا ٠٠ أحمد بن محمد الأزدي قال حمدثنا فهد بن سليمان قال حدثناً يوسف بن بهلول قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثني محمد بن اسحاق قال قال الزهرى حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن العباس بن عبد المطلب حمل أبا سفيان على عجز بغلته في الليــلة التي كان في صبيحتها ما كان من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال العباس فكنت اذا مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا فاذا نظروا قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا مررت بنار عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال من هذا وقام الى فرآه في عجز البغلة فقال أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منك ومر يشتد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فركضت البغلة فسبقت كما تسبق الدابة البطي الرجل البطي ثم اقتحمت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمر فدخل فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بلا عهد ولا ميثاق فدعنى فأضرب عنقه فقلت يا رسول الله انى قد أمنته ٠٠٠ فو قال أبو جعفر كه فهذا عمر بن الخطاب أراد قتل أبى سفيان وهو أسير فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا بجوز قتل الأسير ولا أنكر عليه ما قاله من همه بقتله فني هذا بيان أن الآبة محكمة ٠٠٠ وقد أدخلت الآبة الثالثة في الناسخ والمنسوخ

->\*\*\*\*\*\*\*\*

### ﴿ باب ﴾

### ( ذكر الآية الثالثة )

قال الله تمالى (انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) ٠٠ ف كانت الآية السخة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح عليه المشركين أن لا يمنع من البيت أحد وقد قال تمالى (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه) ومعنى (ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) امنعوهم من دخوله فانهم اذا دخلوه فقد قربوه والمسجد الحرام هوالحرم كله كما حدثنا ٠٠ أحمد بن مجمد الأزدى قال حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا حجاج بن مجمد عن ابن جريج عن عطاء قال قوله تمالى (فلا يقربوا المسجد الحرام) بريد الحرم ٠٠ وقال أبو جعفر في (بعد عامهم هذا) بعني سنة تسع ٠٠ قال ابن عباس قالوا اذا لم يحج الكفار خفنا الفقراذ قل من بايعه ٠٠ واختلف العلماء في حكم هذه الآية عباس قالوا اذا لم يحج الكفار خفنا الفقراذ قل من بايعه ٠٠ واختلف العلماء في حكم هذه الآية المشركون كلهم من أهل الكتاب وغيرهم من دخول الحرم ومن دخول كل المساجد وهو قول قتادة قال لأنهم نجس قال وقيل لهم نجس لأنهم لا يستحمون من الجنابة وكذا لا يدخل المسجد جنب فهذا قول ٠٠ وقال الشافي يمنع المشركون جيعا من دخول الحرم ولا يمنعون من دخول المركون جيعا من دخول الحرم ولا النصاري من دخول المسجد الحرام ولا النصاري من دخول المسجد الحرام ولا النساجد كأن المسركون بهنا من دخول المنع علم المولا والنساجد لأن المشركون من دخول المراولا المنافي عنو والمنا لو من دخول المركون بهنا من دخول المراولا والنا النصاري من دخول المسجد الحرام ولا من سائر المساجد لأن المشركين هم أهل الاوثان

# 

# ( ذكر الآية الرابعة )

قال عن وجل ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) الآية و من العلماء من يقول هذه الآية فاسخة للعفو عن المسركين لا فه كان قتالهم ممنوعا منه فنسخ الله ذلك كاحد شاه . بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال وقوله ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) فنسخ بهذا العفوعن المشركين وقيل بل هو تبيين لما قال الله العفوعن المشركين وقيل بل هو تبيين لما قال الله تعالى ( وقاتلوا المشركين) وقيل بل هو تبيين لما قال الله تعالى ( وقاتلوا المشركين) وقيل المشركين عبراه بالمشركين غيراه للهركين على المشركين على المشركين أهل الكتاب بأخذ الجزية علم الهيراد بالمشركين غيراه المشركين وجب قتل كل مشرك الامن فص عليه من المناب ومن قامت باخذ الجزية المناب ومن قامت باخذ الجزية المناب ومن قامت باخذ الجزية

بجنه الحجة وهم المجوس وقائل هذا يقول بقتسل الرهبان اذا لم يؤدوا الجزية لقول الله تعالى (فَاقَتَلُواْ المُشرَكِينَ )ولم تقم الحجة بتركهم الا بعد اداء الجزية بالآية الاخرى. ومن الفقهاء من يقول لا تقتل الرهبان وان لم يؤدوا الجزية ليس في نص الفرآن مايذل على ذلك يعزفه أهل اللسان الذي نزل القرآن بلنتهم قال الله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ﴿ الْأَسْخِرِ ﴾ وقاتلوا في اللغة لا يكون الا من اثنين فخرج من هذا الرهبان والنساء والصبيان لأنهم ليست سبيلهم أن يقاتلوا ومعنى ( لا يؤمنون بالله )لا يؤمنون بانه لا معبؤد الا الله قال سيبويه الاصل إله وقالالفراء الاصلالآله ثمالقيت حركةالهمزة علىاللام ثم أدغم فالتقدير قاتلوا الذين لِإِ يؤمنون بالإلهِ لانه لاتصلح الالوهة الاله لانهابتدع الاشياء ولاباليوم الآخر ولأبهم لاتقرون بنعيم أهل الجنة ولا بالنارلمن أعدها الله لعتى يعطوا الجزية عن يدوهي فعلةمن جَرِّيُ فَالْأَنْ فَالْأَنَّا كِجُرِيَهِ أَى قَضَّاهُ أَى لَا يَوْ دُونَ مَاعْلَمِهَمُ مَا يَحْفَظُ رقامِهم ويدينون به عن يد ٠٠ وقد تكلم العلماء في معناه فما حفظ فيه عن صحابي المدى عن يدأى يؤ ديها وهو قائم والآخذمنه قاعد أهذا عن المنبرة بن شعبة وهو قول عكرمة وقيل عن يدعن انعام عليهم وقيل عن يدأى يؤديها بيده ولا يُوجه بها مع رسول . • ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ معنى عن يد من كلام العرب وهو دليل يَقْوِلُ ادَّ أَدَاءُكُ عَن يده وعن يدوحكي سيبويه بايعته بدأ بيدوهم صاغرون قال عكرمة إعطاؤه ايَاهَا صَعَارَآلُهُ وَقَالَ غَيْرِهُ وَأَحَكَامُ الْمُسْلَمِينَ جَارِيةَعَلَيْهُمْ ۖ وَقَدْ أُدْخُلُتَ الآية الخَامِسَةِ في ذكر الناسخ والمنسوخ

# ﴿ باب

### (ذكرالآية الخامسة)

قال عز وجل ( إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما) . . حدثنا عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثناعاصم بن سليمان عن جويبرعن الضحاك عن ابن عباس ( إلا تنفروا يعذبكم عندابا أليماً) . . قال نسختها ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) الآية وكذا قال الحسن وعكرمة . . وقال غيرهما الآيتان محكمتان لأن قوله تعالى ( إلا تنفروا يعذبكم عسذابا أليما)

معناه اذا احتيج البكمواذا أستنفرتم • • هذا مما لا ينسخ لأنه وعيد وخبر وقوله تعالى (وه. كان المؤمنون لينفروا كافة) محكم لأنه لابد أن يبتى بعض المؤمنين لئلا تخلو دارالاسلام من المؤمنين فيلحقهم مكيدة وهذا قول جاعة من الصحابة ومن التابعين • • وقد أدخلت الآية السادسة في الناسخ والمنسوخ

# - ﴿ باب ﴾-

### ( ذكر الآية السادسة )

حدثنا. • عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس (عنى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهـدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين ) الى قوله (يترددون) نسخ هذه الآيات الثلاث(فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لن شئت منهم) • • وقال الحسن وعكرمة ( لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر) نسختها الاية التي في سورة النور (فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم) ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وحدثني جعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة ( لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ) ثم نزل في النور (فأذن لمن شئت منهم) ٠٠ ومن العلماء من يقول هذه الآيات كلها محكمات كما حدثنا ٠٠ بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال وقواله ﴿ إِنَّمَا يَسْتَأَذَّنُكَ الَّذِينَ لَا يَؤْمَنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْا خَرَ ) فَهٰذَا يَمْتَبُر للمنافقين حين استأذنو فى القمود عن الجهاد لغير عذر وعذر الله المؤمنين فقال (فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم) ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهذا من أحسنما قيــل في الآيات لأن قوله ( إنمايستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر)صفات المنافقين لأنهم لايؤمنون بوحدانية الله ولا بعقابه أهل معصيته ولا بثوابه أهل طاعته ثم قال (وارتابت قلوبهم) أي شكوا على غير بصيرة من دبنهم (فهم فى ربيهم يترددون) متحيرين لايمملون على حقيقة ... ... وقد أدخلت الآية السابعة فى الناسخ والمنسوخ

# -04 il \$0-

(ذكرالآبة السابعة)

قال الله عز وجل ( انما الصدقات للفقراء والمساكين ) أدخلت في الناسخ والمنسوخ لأنها نسخت كل صدقة في القرآن كما حدثنا ٠٠ جعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي قال حدثنا على بن مسلم قال حدثنا عبيد الله عن سفيات عن جابر عن عكرمة ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين) قال. • نسخت هذه كل صدقة في القرآن • • ﴿ قَالَ أُبُوجِهُ فِي هَذَهُ الآية الناسخة ماهو مختلف فيه وما هو مجتمع عليه • • وما اختلف فيه منها الفرق بين الفقراء والمساكين اختلف في ذلك أهل التأويل والفقهاء وأهل اللغة وأهل النظرفقالوا في ذلك أحــد عشر قولا فحــد ثنا٠٠ أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة ( انما الصدقات للفقراء والمساكين ) قال الفقراء الذين لهم زمانة والمساكين الأصحاء المحتاجون فهذا قول فى الفرق بين الفقراء والمساكين • • وقال الضحاك الفقراء فقراء المها جرين والمساكين من لم يهاجروا • • وقال عكرمة الفقراء من اليهود والنصارى والمسآكين من المسلمين ٠٠ وقال عبيدالله بن الحسن المساكين الذين عليهم الدلة والخضوع والفقراء الذين يتجملون ويأخمذون في السر . • وفال محمدين سلمة المسكين الذي لاشئ له والفقيرالذي له المسكن والخادم وهذه خسة أقوال ٠٠ وعن جماعة من الفقهاء قالوا المسكين الذي له شيُّ والفقير الذي لا شيُّ له • • قال الشافعي والفقراء والله أعلم من لا مال لهم ولا حرفة تقع منه موقعا زمنا كان أو غير زمن سائلا كان أو متمففا والمساكين من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تعينه سائلا كان أوغير سائل فهذه ستة أقوال ٠٠ وقال أبوثور الفقير الذي له شي والمسكين الذي لايصيب من كسبه مايقوته . • وقال أهل اللغة منهم يعقوب بن اسحاق بن السكيت ( =-1 - 77 )

في جماعة معه المسكين الذي لا شي له والفقير الذي له شي لا يكفيه قال يونس قلت لاعرابي أفقير أنت فقال لا بل مسكين • • وأنشد أهل اللغة

أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد

ومن أجـل ما روي فيه ما رواه ٠٠ ابن أبي طاحة عن ابن عباس قال المساكين الطوافون والفقراء فقراء المسلمين وأكثر أهل التأويل على هذا القول ٠٠ قال مجاهد والحسن والزهمري وجابرين زيد وعكرمة والضحاك في اختلاف عنهما المسكين السائل والفيقير الذي لا يسأل فهذه تسمة أقوال ٥٠ ومن أهل النظر من يقول الفقير هو الفقير الى الشيُّ عليمه الخضوع والذلة ٠٠ والقول الحادى عشر أن الفقير هو الذي يعطى لفـقره فقط والمسكين الذي يكون عليه مع فقره خضوع وذلة السؤال . وكان محمد بن جرير يذهب الى هذا القول وان كان لم يذكر كثيراً مما ذكرناه وهو قول حسن وهو مستخرج من قول ابن عباس والجماعة الذين ذكر ناهم معه لأن المسكين مشتق من المسكنة وهي الخضوع والذلة • • قال الله تعالى (ضربت عليهم الدلة والمسكنة) • • ﴿قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ وهذه الأقوال وان كثرت فاذا جمعت بعضها الى بعض ونظرت فيهـا قرب بعضها من بعض ٠٠ وذلك ان قول من قال المسكين كذا والفقير كذا لم يقل إنه لا يقال لغيره مسكين ولا فقير ٠٠ وقد قال الشافعي فيها روي عنه اذا أوصى رجــل بشئ للفقراء جاز أن يدفع الى المساكين واذا أوصى بشئ الى المساكين جاز أن يدفع الى الفقراء واذا أوصى للفـقراء والمساكين لم يجز أن يدفع الى أحدهما . . ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ فلما اجتمعت هذه الأقوال وقد قلنا إن بعضها يقرب من بعض وجب أن نرجع الى ما هو أجمها وهو أن المسكين هو الذى يسأل الناس والفقيرهوالذي لا يسأل ولا سيما وهذا قول ابن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة فيه ثم تابعه على ذلك أهل التأويل الذين يرجع الى قولهم فى تفسير كتاب الله • • وأيضاً فان الاسماء أنماتر جع الى التعارف والتعارف بين الناس اذا قيل ادفع هذا الى المساكين انهم الذين يسألون واذاقيل آدفع هذا الى الفقراء فهم الذين لايسألون . . وقد دل على هذا كتاب الله تعالى قال الله تعالى (لا يسألون الناس إلحافا) وسمعت على بن سليان يقول

محتجًا لأهل اللغة لأنهم أعلم بالأسماء وبموضوعاتها ٠٠ وقد أجمعوا على أن المسكين الذي لا شئ له قال هو مشتق من السكون والسكون ذهاب الحركة حتى لا يبـق منها شئ وهذه صفة من لا يملك شيئا قال والدليل على أن الفقير هو الذي يملك شيئاً انه مشتق من قولهم فقرالرجل أى كبرت فقاره فهذا قد بقي له شيء . • ﴿ قَالَ أَبِّو جَعَفُو ﴾ فأما قول الله تمالى (فكانت لمساكين يعملون في البحر) فاذا صح أن المسكين هو الذي لا شيُّ له فالكلام على هذا أسهل لأنه يجوز أن ينسب اليهم لأنهم كانوا يعملون فيها كما يقال قصدت فلانًا في داره وان كان مكتريا لهـنا وكما يقال سرج الدابة ٠٠ وقد يجوز أن يكون نسبوا الى المسكنة وهي الخضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مسكينة عليك السكينة. • وقد قال صلى الله عليه وسلم مسكين مسكين من لاامرأة له ومسكينة مسكينة من لازوج لمافاذ قيل فما معنى حديث أبي هريرة كاحد ثناه . بكربن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عنأ بى الزناد عن الاعرج عناً بي هريرة انالنبي صلى الله عليه وسلم • • قال ليس المسكين الذى ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ٠٠ قالوا يارسول الله فمن المسكين قال الذى لا يجد غناء يغنيه ولا يفطن له فيعطى ولا يقوم فيسألالناس ٠٠ فقيل معنى هذا ان الذي يسأل يجنه الثيُّ بعد الشيُّ . . وقيل المعنى ليسُ المسكين الذي في نهاية المسكنة على ان هذا الحديث يدل على الفول الذي اخترناه من ان المسكين السائل ويكون المعني ليس المسكين الذي في نهاية المسكنة الذي تعدونه فيكم مسكينا هذا كما قال صــ لي الله عليــه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض انمـا الغنى غنى النفس ولهذا نظائر ٠٠ منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنما المحروب من حَرَب ذمة ١٠٠ لمحروب على الحقيقة هو هــذا وقال صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم قالوا الذي لا يعيش له ولد قال بل الرقوب الذي لم يمت له ولد هو أولى بهذا الاسم أى أولى بأن يكون لحقته المصيبة ٠٠ واختلفوا في هذه الا ية في قسم الزكاة ٠٠ فنهم من قال في أي صنف قسمتها من هذه الاصناف الثمانية أجزأ عنك . ومنهم من قال تقسم في الاصناف الثمانية كما سماها الله . ومنهم من قال تقسم على ستة تسقط منهم سهم المؤلفة علوبهم لأنهم انما كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم العاملين اذا فرق الانسان زكاته ٠٠ فالقول الأول يروى عن ثلاثة من الصحابة عمر ابن الخطاب وحديفة وابن عباس رضي الله عنهم ان الصدقات جائز أن تدفع الى بعض هذه الاصناف دون بعض ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافا لهذا وهو مع هذا قول سعيد بن جبير وعطاء وابراهيم وأبي العالية وميمون بن مهران ومالك بن أنس وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. والقول بأنها تقسم فيمن سمى الله تعالى قول الشافعي وحجته ظاهر الآية وان ذلك بمنزلة الوصية اذا أوضى رجل لجماعة لم يخرج منهم أحد . وحجة غيره ات هـذا مخالف الوصية لأن الوصية لا يجوز أن تقسم الا فيمن سميت له فان فقله بعضهم لم يرجع سلهمه الى من بتى وقد أجمع الجيع على أنه اذا فقد من ذكر في الآية رجع سهمه الى من بتى وأيضاً فانه لا يجوز ولا يوصل الى أن يم كل من ذكر في الآية لأنَّ الفقراء والمساكين لا يحاط بهم. واحتجوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لسلمة بن صخر حين وطئ في شهر رمضان نهاراً أطعمستين مسكينا فقـال مابتناً ليلتنا الاوحينا لا يصل الى شئ فقال امض الى بنى زربق فنخذ صدقتهم فتصدق بوسق على ستين مسكينا وكل أنت وعيالك ما بتى فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة هــذه القبيــلة ولم يقسمها على ثمانيــة فلما احتمل قوله جــل ثناؤه (انما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية أن يقسم على هذا واحتمل أن يكون المعنى يقسم في هذا الجنس ولا يخرج عنهم ثم جاء عن ثلاثة من الصحابة أحد المعنيين كان أولى مع حجة من ذكرناه ٠٠ فأما (والعاملين عليها) فقال الزهري هم السعاة قال الحسن يعطون بقدرعملهم وقال مجاهد والضحاك لهم التمن . ﴿ وأما المؤلفة قلوبهم ﴾ فهم عند الشافعي على ضربين . . أحدهما الهم قوم أسلموا ولم يكن اسلامهم قويا فللامام أن يستميلهم ويعطيهم من الصدقات وان كانوا أغنياء والضرب الآخر قوم فى ناحيتهم عـدو قد كفوا المسلمين مؤنته فيمانون على ذلك وان كانوا أغنيا. . . واما (مافي الرقاب) فأكثر العلماء على انهم المكاتبون وهو قول أبي موسى الاشعرى والحسن وابن زيد والشافعي ومن العلماء من يقول يجوز أن يمتق من الزكاة لعموم الآية وهوقول مالك • • (فأما الغارمون) فهم على ضريبن عند الشافعي أحدهما أن يدان الرجل في مصلحة نفسه في غيرمعصية فيقضى دينه والآخرأن يدان الرجل في حالات وفي معروفوفي مافيه صلاح المسلمين فيقضى دينه . . (وأما في سبيل الله) فأكثر الفقهاء يقول للغزاة • • ومنهم من يجيز أن يعطى في الحج وهو قولالكوفيين • • (وأما ابن السبيل) فهو المنقطع به الذي ليس ببلده يعطى ما يحتمل بهوان كان له ببلده مال ولا قضاء عليه ٥٠٠ وفي هذه الآية أيضاً ماقد اختلفوا فيه وهو من سبيله أن يمطى الركاة . . فمن ذلك ماحدثنا . . الحسن بن غليب (١) قال حدثنا مهدى بن جعفر قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان الثوري اذا كان للرجل خمسون درهما فلا يدفع اليــه من الزكاة شيٌّ ولا يدفع الى أحــــــ أكثر من خمسين درهما٠٠ ﴿ قَالَ أَبُوجِمَفُر ﴾ هذا القول يروى عن على بن أبي طالبوابن مسعود وهو قول الحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك وعبيد الله بن الحسن وأحمد بن مممد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأكثر أصحاب الحديث لأن فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قرئ ٠٠ على أحمد بن شعيب عن أحمد بن سليان قال حدثنا يحيي بن آدم قال حدثناً سفيان الثورى عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عبد الله بن مسمود ٠٠ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله مايغنيه جاءت يمنى مسئلته فى وجهه يوم القيامة خموشا أوكدوحا قالوا يأرسول الله وما ذا يغنيه أو ماذاغناه قال خسون درهما أوحسابها من الذهب قال ٠٠ يحيي بن آدمقال سفيان وحدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن قال أبو عبدالرحمن حكيم بن جبير ضميف في الحديث وانما ذكرناه لقول سفيان حدثنا زبيدهذا قول٠٠ وقال قوم لا يحل لمن يملك أربدين درهما أن يأخذ من الزكاة شيئاً. • واحتجوا بحديث عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل وله أربعون درهما فقد سأل إلحافا وهـــذا قول الحسين لا يحل لمن علك أربعين درهما أن يأخذ من الزكاة شيئاً وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام قال وهــذان الحديثان أصلان فيمن يحل له أخذ الزكاة ٥٠٠ وقد روي عن مألك بن أنس القول بهذا الحديث غير ان الصحيح عنه انه لم يحد في ذلك حداً وقال على مقدار الحاجة ومذهب الشافعي قريب من هذا أنه قد يكون للرجل الجملة من الدنانير والدراهم وعليه عيال وهو محتاج الى أكثر منها فله أن يأخذ من الزكاة ٠٠ ومن الفقهاء من يقول من كانت معه عشر ون دينارا أو ما ثنا درهم لم يحل له أن يأخذ من الزكاة شيئاً

<sup>(</sup>١) \_ غايب أوله معجمة وآخره موحدة وقد مر وضبطناه بالمهملة ولم نتنبه له فليحاط

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد • وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعماذ عرفهم ان عليهم صدقة تؤخذ من أغنياتهم وتجعل فى فقرائهم فقد صار من تجب عليه الزكاة أغنياة من المال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم • • وفي الحديث الذي ذكرنا فيه الحنوش نفسير ما فيه من الغريب وغيره والحنوش الحدوش واحدهما خمش وقد خمش وجه يخمشه ويخمشه خمشا وخموشا والكدوح الآثار من الخدش والعض ومنه حمار مكدح أى معضض • • قال أبو عبد الرحمن لم يقل أحد عن سفيان حدثنا زيبد الايمي ابن آدم وقال غيره لما قال سفيان حدثنا زيبد عن محمد بن عبد الرحمن لم يصل الحديث فقال من يرد عليه لم يحتج أن يصله لأنه قدذ كره بدة اوقد عمر يحيى بن معين على يحى ابن آدم فقال قرأت على وكيع حديث يحيى بن آدم عن سفيان فقال ليس هذا ثورينا الذي نعرفه فأما غير يحيى بن معين فمقدم ليحيى بن آدم حتى قال سفيان بن عيينة بلنى انه يخرج فى فأما غير يحيى بن معين فمقدم ليحيى بن آدم حتى قال سفيان بن عيينة بلنى انه يخرج فى كل مائة سنة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من العله عقوسى الله به الدين قال يحيى بن آدم عندى منهم • • واختلفوا فى الآية الثامنة فقالوا فيها قولان

# -- X -1 80-

( ذكر الاية الثامة )

قال عز وجل (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم) الآية ١٠٠ وفي رواية جبير عن الضحاك عن ابن بقوله (ولا تصل على أحدمنهم مات أبداً) الآية ١٠٠ وفي رواية جبير عن الضحاك عن ابن عباس (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فان يغفر الله لهم) ١٠٠ فقال لأ زيدن على السبعين فنسختها (سواء عليهم أستنفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن ينفر الله لمم ان الله لا يهدى القوم الفاسقين) فهذا قول ١٠٠ ومن العلاء من قال ليست بمنسوخة وانما هذا على التهديد لهم أي لو استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غفر لهم ١٠٠ وقال قائل هذا القول لا يجوز أن يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنافق لأن المنافق وقال قائل هذا القول لا يجوز أن يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنافق لأن المنافق كافر بنص كتاب الله تعالى (اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله) الى قوله

(ثم كفروا) • • وقال من احتج أنها منسوخة الآثار تدل على ذلك كما روى الزهري عن عبيد الله بن عبـد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ولا تصل على أحد منهم مات أبدآ ) قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول أتى ابنسه وقومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموه أن يصلى عليه ويقوم على قبره فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه قال عمر فقمت بينه وبين الجنازة فقلت يارسول الله أتصلي عليه وهو الفاعل كذا وكذا يوم كذا وكذا وهو الراجع بثلثالناس يوم أحد وهو القائل يوم كذا وكذا كذا وهو الذي يقول (لا تنفقوا على من عنه رسول الله حتى ينفضوا) فِمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخر عنى يا عمر وجمل عمر يردد عليــه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر عنى يا عمر فلو أنى أعلم أنى لو استغفرت لهم أكثر من سبعين مرة غُفر لهم لاستغفرت لهم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على قبره حتى دون فالبثا الاليالي حتى نزلت هذه الآية (ولا تصل على أحدمهم مات أبدآ ولا تقم قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم انما يريد الله أن يمذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) قال فكان عمر رضي الله عنه يعجب من جراءته على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك اليوم وما نزل فى ذلك من القرآن • • ﴿ قَالَ أَبُو جَعَمْر ﴾ فقالوا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بعد كلام عمر اياه وان كلام عمر قد أحمد منه بعد ذلك حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبياقط الا وفي أمته محدّث فان يكن في أمتى محدث فهو عمر فقيل معنى محــدث ينطق عن لسانه الحق ٠٠ وفي حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضى الله عنه ذلك اليوم إن الله لم ينهني عن الصلاة عليهم وانما خيرني ٠٠﴿ قَالَ أَبُو جعفر ﴾ في هذا الحديث التوقيف من رسول الله صل الله عليه وسلم أن أو ها هنا للتخيير أعنى في قوله( استغفر لهمأ ولاتستغفر لهم) فان قيل فكيف يجوز أن يستغفر صلى الله عليه وسلم لمنافق. • فالجواب على هذا أن يستغفر له على ظاهره على أنه مسلم وباطنه الى الله عز وجل. • • وقد قيل (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ) ناسخ المعله صلى الله عليه وســلم لا للآية الأخرى . . قدتوهم بعض الناس أن قوله (ولا تصل على أحدمنهم مات أبداً) ناسخ ولهذا

كره العلماء أن يجترئ أحد على تفسير كتاب الله تعالىحتى يكون عالما بأشياء منها الاثار ولا خلاف بين أهل الآثار أن قوله (وصل عليهم) ليسهم الذين قبل فيهم (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً) • ويدلك على ذلك أن بعد (وصل عليهم) (ألم يعلموا أنالله هو يقبل التوبة عن عباده) فكيف لا يصلى على من تاب وأهل التأويل يقولون نزلت (وصل عليهم) في أبي لبابة وجاعة منهم ربطوا أنفسهم في السواري لأنهم تخلفوا عن الغزوة غزوة تبوك الى أن تاب الله عليهم • وقد ذكرت الآية التاسعة في الناسخ والمنسوخ

### **→\*\*** \*\*

# 一级小儿 第一

# (دكرالآية الناسعة)

قال الله عز وجل (ماكان لاهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) مذهب ابن زيد انه نسخها ( وماكان المؤمنون لينفرواكافة) ومذهب غيره انه ليس هاهنا ناسخ ولامنسوخ وان الآية الاولى توجب اذا نفر النبي صلى الله عليه وسلم أو احتيج الى المسلمين واستنفروالم يسع أحدا التخلف واذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية تخلفت طائفة وهذا مذهب ابن عباس والضحاك وقتادة بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية تخلفت طائفة وهذا مذهب ابن عباس والضحاك وقتادة

# ﴿سورة يونس عليه السلام﴾ ( بسمالة الرحم الرحيم)

حدثناه عبوت بن المزرع فالحدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا يونس عن ابن عمرو وعن مجاهد عن ابن عباس قال نزلت سورة يونس بمكة فهي مكية . ﴿ قال أبو جعفر ﴾ لم نجد فيها بما يدخل في هذا الكتاب الا موضعا واحداً . قال الله عزوجل (واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين) أي اصبر على أذاهم ومكروههم حتى يقضى الله فيهم وهو خير القاضين وأعدل الفاصلين . فذهب ابن زيد انها منسوخة وانما نسخ منها الصبر عليهم . قال أنزل الله بعد هذا الأمر بالجهاد والغلظة عليهم

# سورة هود عليه السلام

# ( بسم الله الرحم الرحيم)

# ﴿ سورة يوسف عليه السلام ﴾

# ( يسم الله الرحم الرحيم )

حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس ٠٠ قال نزلت سورة يوسف بمكة فهي مكية و قال أبو جعفر ﴾ رأيت بعض المتأخرين قدذكر ان فيها آية منسوخة وهي قوله اخباراً عن يوسف عليه السلام ( توفني مسلما وألحقني بالصالحين ) ٠٠ قال نسخه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ٠٠ موقال أبو جعفر ﴾ وهذا قول لامعني له ولولا أنا أردنا أن يكون كتابنا متقصيا لما ذكر ناه لا نه لبس معني ( توفني مسلما ) انه يريد في ذلك الوقت لماكان منسوخا لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فاذا تمني انسان لغير ضر فليس بمخالف للنبي صلى الله عليه وسلم وقد يجوز أن يتمني الموت من له عمل صالح متخلصا من الكبائر وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استقامت أموره وفتح الله تمالي على يده الفتوح وأسلم ببركته مالا يحصي عدده تمني الموت ٠٠ فقال اللهم كبر سني ودق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك غير مفرط تمني الموت ٠٠ فقال اللهم كبر سني ودق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك غير مفرط تمني الموت ٠٠ فقال اللهم كبر سني ودق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك غير مفرط

ولا معنيع • • وعن مالك عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة عن رسول الله صلى عليه وسلم • • من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كردلقاء الله كرد الله لقاء فظاهر هذا الحديث ان السليم من الذنوب عب للقاء الله في كل الاحوال وقد قيل هذا عند الموت

# ﴿ سورة الرعد ﴾

# ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا ٠٠ يموت باسناده عن ابن عباس قال ٠٠ نرلت سورة الرعد بمكة فهى مكية وروى هيد عن مجاهد قال سورة الرعد مكية ليس فيها ناسخ ولا منسوخ وروى سعيد عن قتادة قال سورة الرعد مدية إلا آية واحدة قوله (ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة) الآية ٠٠ والقول الأول أولى لأنه المتعارف كما حدثنا ٠٠ أحمد بن محمد الأزدى قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عوانة عن أبي يسر قال قلت لسعيد بن جبير (ومن عنده علم الكتاب) أهو عبد الله بن سلام ٠٠ قال وكيف يكون عبد الله بن سلام والسورة مكية قال وكان سعيد بن جبير يقرأ (ومن عنده علم الكناب) ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ أنكر هذا سعيد بن جبير لأن السورة مكية وعبد الله بن سلام أسلم بالمدينة أبو جعفر ﴾ أنكر هذا سعيد بن جبير لأن السورة مكية وعبد الله بن سلام أسلم بالمدينة

# ﴿سورة ابراهيم عليه السلام ﴾ (يسم الله الرحم الرحيم)

حدثنا • عوت باسناده عن ابن عباس قال سورة ابراهيم مكية نزلت بمكة سوى آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما قوله تعالى (ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأ-لموا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار) الى آخر الآيتين نزلتا فى قتلى بدر من المشركين • وروى سعيد عن قتادة قال سورة ابراهيم مكية الآيتين منها نزلتا بالمدينة قوله (ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفراً) الى قولى (وبئس القرار) • والذى قاله قتادة لا يمتنع قد تكون السورة مكية ثم ينزل الشي بالمدينة فيأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بجعله تم ينزل الشي بالمدينة فيأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بجعله فيها ولا يكون هذا لا حد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يأتيه من الوحي بذلك اذ

كان تأليف القرآن ممجزاً لا يوجد الا عن الله تمالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الجماعة الذين لا يلحقهم الغلط ولا يتواطؤون على الباطل رحمهم الله تعالى

# وسورة الحجرك

# (بسم الله الرحم الرحيم)

مد أنا ٠٠ يموت باسناده عن ابن عباس قال نزلت سورة الحجر بمكة فهي مكية و قال أبوجمه كل المجد في ابن عباس قال نزلت سورة الحجر بمكة فهي مكية و قال أبوجمه كل المجد فيها مما يدخل في هذا الكتاب غير حرفين توله تعالى (قاصفح الحيل) ١٠٠ قال سعيد عن قنادة نسخته (واقناوهم حيث ثقفتموهم) والحرف الآخر (وأعرض عن المشركين) روي عن ابن عباس قال نسخته براءة والأمر بالقتل

# ﴿ سورة النحل ﴾

# ( بسم الله الرحم الرحيم )

حدثنا . يموت باسناده عن ابن عباس قال سورة النحل نولت بمكة فهي مكية سوى الله آيات منها في آخرها فانهن نولن بين مكة والمدينة في منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدوذلك قبل قتل حزة بن عبد المطلب وقده ثل به المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لثن أظفرنى الله بهم لأمثلن بنهم تمثيلا لم يمثل به أحد من العرب الله عليه وسلم يا رسول الله لثن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم تمثيلا لم يمثل به أحد من العرب فأنزل الله تعالى بين مكة والمدينة نلاث آيات وهن قوله تعالى ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) وما نزل بين مكة والمدينة فهو مدنى . . فو قال أبو جعفر ﴾ في هذه السورة من يصلحان في هذا الكتاب . أحد بن محد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد منه سكراً ورزقا حسناً ) حدثنا . . أحمد بن عمر و بن سفيان عن ابن عباس أنه الرزاق قال أنبأنا الثوري عن الاسود بن قيس عن عمر و بن سفيان عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية ( ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزقا حسناً )

قال السكر ما حرم من عمراتها والرزق الحسن ما حل من عمراتها قال حدثنا ٠٠ عبد الرزاق وأنبأنا معمر عن قتادة (تخذون منه سكراً ورزقا حسناً) قال خور الأعاجم ونسخت في سورة المائدة قال والرزق الحسن ما ينبذون ويخللون ويأ كلون ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ والقول في انها منسوخة يروى عن سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وابراهيم وأبي رزين و قال أبو جعفر ﴾ الحق في هذا أنه خبر لا يجوزفيه نسنخ ولكن يتكلم العلماء في شئ ويتأول عليهم ماهو غلط لأن قول قتادة ونسخت يمني الخريمني نسخت المحتاباتها٠٠ والدليل على ويتأول عليهم ماهو غلط لأن قول قتادة قال نزلت هذه الآية (ومن عمرات النخيل والأعناب تخذون منه سكراً ورزقا حسنا) والخريومئذ حلال ثم أنزل الله تعالى بعد تحريها سورة المائدة ٥٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهذا قول حسن صحيح أخبر الله تعالى أنهم يفعلون هذا ونزل قبل تحريم الخرع على أن جاعة من أهل العم والنظر قالوا غير ما تقدم منهم أبو عبيدة قال السكر الطم وقال غيره السكر ما سد الجوع مشتق من تولم سكرت النهر أي عبيدة إذا سرح فيتخذون منه سكراً وعلى هذا السكر ما كان من العجوة والرطب وهومه في قول أبى عبيدة إذا سرح فيتخذون منه سكراً وعلى هذا السكر ما كان من العجوة والرطب وهومه في قول أبى عبيدة إذا سرح فيتخذون منه سكراً وعلى هذا السكر ما كان من العجوة والرطب وهومه في قول أبى عبيدة إذا سرح والموضع الآخرة وله تعالى (وجادله ما باتي هي أحسن) هي الانتهاء الى ما أمر الله به وهذا نسخ و والموضع الآخرة وله تعالى (وجادله م بالتي هي أحسن) هي الانتهاء الى ما أمر الله به وهذا نسخ

﴿ سورة بنى اسرائيل ﴾

( بسم الله االرحمن الرحيم )

حدثنا. ميوت باسناده عن ابن عباس قال نزلت سورة بنى اسرائيل بمكة فهي مكية . • ﴿ قَالَ أَبُو جَمْفُر ﴾ فيها ثلاث آيات تصلح أن تكون في هذا الكتاب

**→●※★・>/←・米※♀** 

-0× -1 > --

( ذكر الآية الاولى منها)

قال الله عز وجل (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما) الآية ٠٠ في هذه الآية ثلاثة أقوال ٠٠ من العلماء من قال في قوله (وقل رب ارحمهما

كما ربيانى صغيراً ) هومنسوخ لأن هذا مجمل ولا يجوز لمن كان أبواه مشركين أن يترحم عليهما ٠٠ ومنهم من قال يجوز هــذا اذا كانا حيين فأما اذا ماتا فلم يجز ٠٠ ومنهم من قالُ لايجوز أن يترحم على كل كافر ولا يسـنغفر له حيا كان أو ميتا وألا ية محكمة مستثنى منها الكفار حدثنا . . جعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة ( وقل رب ارحمهماً كما ربياني صغيراً ) ولكن ايخفض لهما جناح الذل من الرحمة وليقل لهما قولا معروفا ٠٠ قال الله تمالى ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يسنغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى ) فنسخ هــذا ( وقل رب ارجمهما كما رياني صغيرا ) ٥٠ والقول الثاني قول جماعة من أصحاب الحديث واحتجوا بحــديث سعيدبن جبير عن ابن عباس فال لم يزل ابراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما مات تبين له أنه عدو لله فنبرأ منه واحتجوا بحديث الزهرى عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفرلقومي فأنهم لا يعلمون. والقول الثالث يدل على صحة ظاهرالقرآن ٠٠ قال الله تمالى (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانواأولى قربي) وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل من أوّل أمره يدعو الى الله ويخبر ان الله لا يففر الشرك ومع هذا فيقول عليه الصلاة والسلام في النصاري وهم أهل كتاب لا تبدأوهم بالسلام واذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم الى أضيقه فكيف يستنفر لمن هـ ذا حاله أو يبجل أو يعظم بالدعاء له بالرحمة وأيضاً فان الشرك أعظم الذنوب وأشـدها وكيف يدعى لأهـله بالمغـفرة ولم يصح ان الله أباح الاستغفار للمشركين ولا فرضه ولا أبيح أو فرض فأما قول الله تعالى ( وماكان اسنغفار ابراهيم لأبيه الا عن موءــدة وعدها اياه) فقد قيل ان أباه وعده انه يظهر اسلامه فاستغفر له فلما لم يظهر اسلامه ترك الاستغفار له فان قيل فما معنى ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) فهل يكون هذا في العربية الا بعد استغفار لهم ٠٠ فقد أجاب عن هذا بعض أهل النظر فقال يجوز أن يكون بعض المسلمين ظن ان هذا جائز فاستغفر لأبويه وهما مشركان فنزل هذا . ﴿ قَالَ أَبُّو جعفر ﴾ هذا لايحتاج أن يقول بجوزلأن فبه حديتا قدغاب عن هذا الجبيب حدثنا. • أحمد بن مجمد الازدى قال حدثنا يزيد بن سنان مال حدثنا محمد بن كنبر فال حدثما سفبان الثوري

عن أبي اسحاق عن أبي الخليل عن على بن أبي طالب قال سمعت رجلا يستغفر لأ بويهوهما مشركان فقلت له أتستنفر لأ بويك وهما مشركان فقال أليس قد استنفر ابراهيم لأبيه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت (وماكان استغفار ابراهيم لأ بيــه الا عن موعدة وعدها اياه ) وهذا من أحسن ما روي في الآية مع استقامة طريقه ومحة اسناده على ان الزهرى قد روى عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى طالب عند موته وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أميــة بن المفيرة فقال ياعم قل لا الله الا الله كلة أشهد لك بها يوم القيامة فقال له أبو جهل وعبـــد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبدالمطاب فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه وهما يمارضانه فكان آخر كلمة قالها على ملة عبدالمطلب وأبي أن يقول لا اله الا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله ( ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى ) وأنزل الله فى أبي طالب ( آنك لاتهـــدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء) ٥٠ وحديث مسروق عن عبد الله على غير هذا في نزول الآية قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على قبر بين القبور فبكي حتى ارتفع نحيبه ففزعنا لذلك فلما قام قال له عمر رضى الله عنه مم بكيت يارسول الله قال على قبرآمنة ابنة وهب يعنى أمه استأذنت ربى في الاستغفار لها فأنزل الله عز وجل (ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) الآية فـدخاني ما يدخل الولد لوالديه فبكيت • • ﴿ قَالَ أَبِو جَمَفُر ﴾ وايست هذه الاحاديث بمتناقضة لأنه يجوزاًن تكون الآية نزلت بعد هذا كله وليس فى شئ من الأحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لمشرك

**→\*\*\*\*\*** 

- ( - 1 )-

(ذكر الآية الثانية)

قال الله عز وجل ( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) حدثني ٠٠ جعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم الحربي قال حدثنا عبدالله قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة ( ولا تقريوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن ) فكانوا من هذا في جهد حتى نزلت ( وان تخالطوهم فاخوانكم ) • • ﴿ قال أبو جعفر ﴾ قال مجاهد أى لاتقربوا مال اليتيم فتستقرضوا منه ( الا بالتي هي أحسن ) التجارة لهم • • قال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك الاشد الحلم وقيل هو يلوغ ثلاثين سنة • • وقد قال جماعة من أهل التفسير وبلغ أشده ثلاثا وثلاثين سنة وليس هذا بمتناقض يكون أول الأشد بلوغ الحلم فعلى هذا يصبح القولان وقد ذكرنا أمر اليتاى في سورة البقرة بأكتر من هذا

### **──Þ**∦<del>∦∦∦∦</del>

# -0袋-1000

# ( ذكر الآية الثالثة )

قال عزوجل (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) ٠٠ فيها ثلاثة أقوال ٠٠ في رواية العنداك عن ابن عباس نسختها الآية في سورة الأعراف (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالندو والآصال) قال بالغداة والعشي (ولا تكن من الغافلين) قال عن القراءة في الصلاة ٠٠ وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن فاذا جهر به سب المشركون القرآن ومن جاء به فخفض صوته حتى لا يسمعه أحد فنزلت (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) أي أسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك ٠٠ والقول الثالث أن المعني في الدعاء وان الصلاة ها هنا الدعاء وهو قول أبي هريرة وأبي موسي وعائشة كما أبأنا ١٠ أحمد بن محمد الأزدى قال حدثنا فهد قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا سلم بن أبي مطيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على عائشة فقالت لى يا ابن أختي هل مدرى فيم أنزلت هذه الآية (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قلت لا أدرى قالت نزلت فيم الدرى عالمة والما أبو جعفر كوهذا من أحسن ما قيل في الاية لأن فيه هذا التوقيف عن عائشة والمعروف من كلام العرب أن الصلاة الدعاء ولا يقال للقراءة صلاة الاعلى عن عائشة والمعروف من كلام العرب أن الصلاة الدعاء ولا يقال للقراءة صلاة الاعلى عباؤ وأيضاً فان العلماء وقد قال الله تمالى عباؤ وأيضاً فان العلماء وقد قال الله تمالى

(ادعوا ربكم نضرعا وخفية) واما أن تكون الآية منسوخة بقوله (واذ كر ربك في نفسه تضرعا وخيفة) فبعيد لأن هذا عقيب قوله (واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) فانما أمر الله تعالى اذا أنصت أن يذكر ربه في نفسه تضرعا وخيفة من عقابه ولهذا كان هاهنا وخيفة وثم وخفية ومع هذا فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية رفع الصوت في الدعاء ما يقوى هذا ٥٠ وقد قال ابن جريح في قول الله تعالى (انه لا يحب المعتدين) قال من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء والنداء والصياح به حدثنا٠٠ أحمد بن محمد الأزدى قال حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن عاصم عن أبي عنمان النهدى عن أبي وسي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فنزلنا في وهدة من الأرض فرفع الناس أصواتهم بالتكبير فقال النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فنزلنا في وهدة من الأرض فرفع الناس أصواتهم بالتكبير فقال النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم انكم لا تدعون أصم ولا غائبا انكم لدعون سميعا قربيا ثم دعاني وكنت قريبا منه فقال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلة من كذ الجنة قلت بلى يا رسول الله فقال قل لاحول ولا قوة الا بالله

# وسورة الكهف ومريم وطه والأنبياء عليهم السلام، ( بسم الله الرحن الرحيم)

حدثناه ويوت باسناه عن ابن عباس انهن نزان بمكة و ثيم لم نجد فيهن مما يدخل في هذا الكتاب الا موضعا واحداً قال الله عن وجل (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) و و مجاعة من الكوفيين يذهبون الى أن هذا الحكم و منسوخ فان البهائم اذا أفسدت زرعافي ليل أو نهاد أنه لا يلزم صاحبها شي وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بنير هذا غالفوا حكمه وزعموا انه منسوخ بقوله عليه المصلاة والسلام العجماء جبار و و منهم من يقول في الحديث العجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة وأصله أنه يقال رجل أعجم وامرأة عجماء اذا كانا لا يفصحان في الكلام ويقال انه ما تقدم أبا حنيفة أحد بهذا القول حتى قال بعض الملماء هذا الحكم أصله من كتاب الله تعالى وقد حكم به ثلاثة من الأنبياء فلا تجوز مخالفته

بتأويل ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُوجِمَفُر ﴾ وسنبين ذلك من الآيةومن حكم الأنبياء عليهم السلام ٠٠ قال الله عز وجــل ( وداود وسليمان ) أى واذكر داود وسليمان ( إذ يحكمان في الحرث ) قال قتادة كان نبتا 
 وعن ابن مسعود كان الحرث كرما قد أنبت عناقيده ( اذ نفشت فيه غنم القوم) والنفش في كلام العرب لا يكون الابالليل أي دخلت الغنم بالليل في حرث القوم الذين ليسوا أصحابها فأفسدت المنب وأكلته (وكنا لحكمهم شاهدين) أي لم ينب عنا ذلك ( ففهمناها سليان ) أي القصة ٠٠ قال ابن عباس دخات الغنم فأفسدت الكرم فاختصموا الي داود فقضى بالغنم لصاجب الكرم لأن ثمنها قريبا منه فروا على سليات فأخبروه فقال كان غيره أرفق بالجميع فدخل صاحب الننم فأخبر داود فقال لسليمان كيف الحكم عندك قال يا نبي الله تدفع الغم الى صاحب الحرث فيصيب من ألبانها وأصوافها وأولادها ويدفع الكرم الى صاحب النم يقوم به حتى ترجع الى حاله فاذا رجع الى حاله سلم الكرم الى صاحبه والغنم الى صاحبها فقال الله تعالى (ففهمناها سليمان). • ﴿ قَالَ أَبُو جنفر ﴾ ثم رجعنا الى ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرئ • • على أبي عبد الرحمن أحمد بن شميب عن القاسم بن زكرياء بن دينار قال حذَّننا معاوية بن هشام عن سفيان عن اسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء أن ناقسة لآل البراء أفسدت نبتا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الثمار حفظها بالنهار وضمن أصحاب الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ٠٠ قال أبو عبــــد الرحمن وأخبرني عمرو بن عمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي غن الزهري عن حرام بن محيصة أنالبراء بن عازبأخبرهأنه كانتله نافة ضرابة فدخلت مائطافأ فسدت فيه فتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وســلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشى حفظها بالليل وأن على أهل الماشية ما أصابت بالليل فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حكم تبيين ما قبله بالتضمين ٠٠ وقال أبو حنيفة لا ضمان والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مالك قد رواه عن الزهري عن حرام بن محيصة أنَّ نافة لآل البراء فصار مقطوعاً فقد رواه من تقوم به الحجة متصلا لأن اسماعيل بنأمية وعبد الله بن عيسى نبيلان جليلا المقدار وقد تابعهما الأوزاعي فلا ( ۲٤ \_ ناخ )

معنى لممارضته الأيمة فيما رواه غيره ٠٠ وقد قال الله جل ثناؤه (اذ يحكمان في الحرث) وعلى ذلك القول لا حكم فيه وقد أجمع من تقوم به الحجة من العلماء على أن واكب الدابة يضمن ما أصابت بيديها فقد صبح أن المعنى العجاء جبار اذا لم يكن على صاحبها حفظها واذا كان عليه فليست بجبار ٠٠ وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الماشية حفظها بالليل فليس ما أفسدته بالليل اذا جبار والجبار الهدر الذي لا شئ فيه ٠٠ وقد حكم سليمان ابن داود بما ذكر ناه فد حهما الله فقال تمالى (وكلا آينا حكما وعلما) كما قرئ ٠٠ على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل (وكلا آينا حكما وعلما) ٠٠ قال قال زيد بن أسلم الحكم والحكمة العقل قال مالك وأنه ليقع بقلي أن الحكمة هي الفقه في دين الله تعالى ٠٠ فو قال أبو جعفر كي والذي ذكرناه من تضمين أصحاب الماشية ما أصابت بالليل مع ما صبح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أكثر الفقهاء منهم مالك والشافي

# ﴿ سورة الحج ﴾ (بسمالة الرحم الرحيم)

حدثنا . . يموت باسناده عن ابن عباس قال وسورة الحج نزلت بمكة سوى ثلاث آيات فانهن نزلن بالمدينة في ستة نفر من قريش ثلاثة منهم ، ومنون وثلاثة كافرون . . فأما المؤمنون منهم فهم عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب دعاهم للبراز عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة فأنزل الله تعالى ثلاث آيات مدنيات وهن (هذان خصان اختصموا في ربهم فالذين) الى تمام الآيات الثلاث . . ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وجدنا في هذه السورة أربعة مواضع تصلح في هذا الكماب . منهن قول الله تعالى (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) . . وقال جل ثناؤه (فكلوا منها وأطعموا الفانع والمعتر) . . فن العلماء من قال ذبح الضحايا ناسخ لكل ذبح كان قبله حتى قال محمد بن الحسن في املائه كانت العقيقة تغمل في الجاهلية ثم فعلت في أول الاسلام ثم نسخت بذبح الضحية فمن شاء فركها ومن شاء تركها . واحتج بعض الكوفيين بقول محمد بن علي بن الحسين بنسخ ذبح الضحية لما قبله . وقدخولف محمد بن علي بن الحسين في هذا واحتج عليه بفعل رسول الله في الضحية لما قبله . وقدخولف محمد بن علي بن الحسين في هذا واحتج عليه بفعل رسول الله

صلى الله عليه وسلم وقوله في العقيقة وسنذكر ذلك إن شاء الله ٠٠ وقال بعض العلماء (فكلوا منها) ناسخ لفعلهم لأنهم كانو يحرمون لحوم الضحية على أنفسهم ولا يأكلون منها شيئًا فنسخ ذلك بقوله (فكلوا منها) وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى فليأ كل من أضعيته إلا أن العلماء على ان هذا الامر ندب لا ايحاب وان كانوا يستحبون الأكل منها كما قال مالك والليث يستحب أن يأكل من لحم أضحيته لقول الله تعالى ( فكلوا منها ) • • وقال الزهرى من السنة أن تأكل أولا من الكبد وأكثر العلماء منهم ابن مسعود وابن عمرو عطاء والثوري يستحبون أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل الثلث هو وأهمله واختلف العلماء في الإدخار على ثلاثة أقوال ٥٠ فنهـم من قال لا يدخر منها بعد ثلاث • • ومنهم من قال يدخر منها الىأي وقت شاء • • ومنهم من قال/ن كان بالناس حاجة اليها فلايدخر بعد ثلاث . . فمن قال بالأول على بن أبي طالب وابن عمر كما قرى . . على أحمد بن محمد ابن حجاج عن يحيى بن عبد الله بن بكير فال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت على بن أبي طالب كرم الله وجه صلى بنا العيد وعُمَانَ مُحصورُ رضى الله عنه ثم خطبنا فقال لا تدخروا شيئًا من لحم أضاحيكم بعد ثلاث فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُرُ ﴾ وحدثنا ٠٠ أبو اسحاق ا براهيم بن شريك قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان رســول اللهصلي الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام • • ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُرِ ﴾ وهذان الحديثان صحيحان من قول النبي صلى الله عليه وسلم الا أنه قد تؤول حديث ابن عمرانه منسوخ كما حدثناه • بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنبأ نا مالك عن أبي الزبير المكي ان جابر بن عبد الله أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهىأن تؤكل لحومالضحايا بعد ثلاثثمقال بمدكلواوتزو دواوادخروا وهذا نسخ بينن وبه قال أبوسعيد الخدري وبريدة الاسلمي قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ألا فكلوا وتزودوا ٠٠ والقول الثالث الأنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا انماكان لعلة بينتها عائشة رضى الله عنها قالت دفت دافة منالبادية بجُضرة الاضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصـــدقوا ولا تدخروا بعد ذلك ثم قال انما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا فهذا من أحسـن ما قيل في هذا حتى تنفق الأحاديث ولا تنضاد ويكون قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب وعمان محصوراً لأن الناس كانوا في شدة محتاجين ففعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمت الدافة . . والدليل على هذا ما حدثناه . . . ابراهيم بن شريك قال حدثنا أحمدُ قال حدثنا الليث قال حدثني الحارث بن يعقوب عن يزيد بن أبي زيد عن امرأته انها سألت عائشة رضى الله عنها عن لحوم الاضاحى فقالت قدم علينا على بن أبى طالب رضى الله عنه من سفر له فقد منا اليه فأبي أن يأكله حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال كل من ذي الحجة الى ذي الحجة ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ الدافة الجماعة بالدال غير معجمة ويقال ذففت على الجريح بالذال المعجمة اذا أجهزت عليه مشتق مما حكاه أبوزيدعن العرب ذف الامر واستذف آذا تهيأ ٠٠ ومنه يقال خفيف ذفيف ٠٠ وقول محمد بن الحسسن أن الضحية نسخت العقيقــة قول لا دليل معه فيــه ٠٠ والذي روى ءن محمد بن على نسخت الضحية كل ذبح معناه كل ذبح مكروهوأما العقيقة فذبح مندوب كالضحية كما قرئ. ٠٠ على أحمد بن شعيب عن الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل وهو ابن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفى حديث ابن عباس بكبشين كبشين وقرى ٠٠٠ على محمد بن عمروبن خالد عن أبيه قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن حبيبة ابنة ميسرة عن أم كرز انالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَمَفُر ﴾ فهذا فعل رسول الله صلى الله ابن عمرووسمرة وفاطمة وعائشة رضي الله عنهم ٠٠ ومن التابمين القاسم وعروة ويحيي الانصاري وعطاء وقال مالك هوالأمر الذي لااختلاف فيهعندنا وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور الا ان مالكا يقول شاة عن الفلام وشاة عن الجارية والشافعي وأصحاب الحديث على حديث أم كرز والحجة لمالك الحديث أن فاطمة عقت عن الحسن والحسين بكبشين ٠٠ وأما الحسن البصري فانه قال العقيقة واجبة علىالرجل ان لم يعق عنه عن نفسه وهي عند غبره يمنزلة الضحية مندوب اليها الا ان أبا حنيفة ٠٠ قال الضحية واجبة على كل من

وجد اليها سبيلا وعلى الرجل أن يضحى عن ولده وخالفه أكثر أهل العلم واحتجوا بأن الله تعالى لم يوجبها فى كتابه ولاأوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حديث أبى بردة ابن بيار يتأول فيه أنه أوجبها على نفسه ٥٠ وقد احتج الشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى هلال ذى الحجة فأراد أن يضحى فلا يحلق له شعراً ولا يقلم له ظفراً وقوله صلى الله عليه وسلم فأراد يدل على التخيير انشاء فعل وانشاء لم يفعل وفى الحديث ان أبا بكر وعمر وضى الله عنها لم يكونا يضحيان مخافة ان تتوهم النياس ان ذلك واجب وكذا قال ابن مسعود و بلال وابن عمسر خسسة من الصحابة لم يوجبوا الضحيه ١٠٠ قال زيد بن أسلم مكافئنان مشتبهتان يذبحان جيماً ١٠٠ وقال أحمد مكافئتان متساويتان ١٠٠ قال زيد بن أسلم مكافئنان مشتبهتان يولد المولود وهو على رأسه وكذلك هو فى البهائم ١٠٠ فقيسل عقيقة لأنها اذا ذبحت حلق ذلك الشعر وأ نكر أحمد هذا القول ١٠٠ وقال الذبيحة المقيقة ١٠٠ وقال أبو جمفر كه والذى قال أحمد لا يمتنع فى اللغة لأنه بقال عق اذا قطع ومنه عق فلان والديه

# --级一1多--

# (ذكر الآبة الثانية)

قال الله عز وجل (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) حدثنا و أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان الثورى عن مسلم البطين عن سميد ابن جبير عن ابن عباس انه قرأ (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا) و قال وهي أول آية نزلت في القتال و وقال أبو جعفر كه فكانت هذه ناسخة للمنع من القتال و وقال ابن زيد نسخ قوله (وذر الذين يلحدون في أسمائه) الامربالقتال و وخالفه غيره ققال لامعنى هاهنا للناسخ والمنسوخ لأن قوله (وذر الذين يلحدون في أسمائه) تهديد لهم وهذا لا ينسخ

# -08 -1 Bo-

# ( ذكر الا بة الثالثة )

قال الله تمالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى التي الشيطان في أمنيته فينسخ الله مايلتي الشيطان) قال يبطل ماالقاه الشيطان (ثم يحكم الله آياته) • • ﴿ قَالَ أَبِّ جعفر ﴾ هذا من قول العرب نسخت الشمس الظل اذا ازالته ٠٠وروي في الذي نسخه الله تمالى مما القاه الشيطان أحاديث ٠٠ فنها ما رواه الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلما بلغ (أفرأيتم اللات والعزى) قال وأن شفاعتهم لترتجى فسها فلقيه المشركونُ فسلموًا عليه وفرحوا فأنزل الله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى التي الشيطان في أمنيته ) الآية • • ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ وهذا حديث مفظع وفيه هذا الأمر العظيم وكذا حديث تتادة وزاد فيــه وانهن لهن الغرانيق العلى ٠٠ ولو صح هذا اكان له تأويل قد ذكرناه في أول الكتاب وأفظع من هذا ماذكره الواقدي عن كثيربن زيدعن المطلب بن عبد الله قال فسجد المشركون كلهم الاالوليد بن المنيرة فانه أخذ ترابا من الارض فرفعه الى وجهه ويقال أنه أبو أحيحة ســعيد العاصى ٠٠ حتى نزل جبريل فقرأ عليه النبي صــلى الله عليه وسلم ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهذا حديث منكر مفظع ولا سيا وهو من حديث الواقدى والدين والعقل يمنعان منهذا الاأنه انكان قال معتمداً ومعاذ الله أن يكون ذلك ففيه مساعدة لهم على دينهم لأن هذا قولهم . • ان كان ناسيافكيف صبر ولم يتبين ذلك حتى أتاه الوحي من الله تمالى ثم رجعنا الى الآية فوجدنا فيها قول من لم يرجع الى قوله وعلمه ٠٠ ﴿قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ حدثناً ٠٠ بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمني ألقي الشيطان في أمنيته ) قال اذا حدث ألتي الشيطان في حديثه ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ فالتأويل على هذا ألقى الشيطان في سره وخاطره ما يوهمه به أنه الصواب ثم نبهه الله تعالى على ذلك ٠٠ وقد صح عنه صلى الله عليه وســلم أنه قال انه ليغان (١) على قلبي فاستغفر الله فىاليوم والليلة مائة مرة ٠٠ وفي السير أن كبراء وريش جاؤه فقالوا يا محمد قد استوعبت ضعفاءنا وسفهاءنا وذلك حين أظهر دعوته وتثبتت براهينه فأمسك عناحتي ننظر في أمرك فان تبسين لنا اتبعناك وان لم يتبين لناكنت على أمرك ونحن على أمرنا فوقع له صلى الله عليه وسلم أن هذا انصاف ثم نبه الله تعالى بالخاطر والنذكر لما أمره الله من اظهار الدعوة وأن يصدع بما أمر به ثم نزل عليه الوحي (لقد كدت تركن اليهم شيئاً فليلا) وما بعد فيكون على هذا (ألتي الشيطان في أمنيته) أي في سره ٠٠ والقول الآخر عليــه أكثر التأويل قال سعيد ابن جبير (في أمنيته) في قراءته ٠٠ وقال مجاهد في قوله وقال الضحاك الأمنية التلاوة ٠٠ ﴿ وَقَالَ أَبِو جَعَفُر ﴾ هذا معروف في اللغة منه (لا يعلمون الكتاب الا أماني) فيكون التقدير على هذا ألتى الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم اما شيطان من الانس واما شيطان من الجن ومتعارف في الآثار أن الشطان كان يظهر في كثير وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تمالى (واذ زين لهم الشيطان أعمالهم) وقال (لا غالب لكم اليوم من النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم ٥٠ والدليل على هذا أن ظاهر الفرآن كذاوأن الثقات من أصحاب السميركذا يروون كما روى موسى بن عقبة عن الزهري ألقي الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم فان شفاعتهم ترتجي فوقرت فى مسامع المشركين فاتبعوه جميما وسجدوا وأنكر ذلك المسامون ولم يسمعوه واتصل الخبر بالمهاجرين في أرض الحبشة وأن الجماءة قد تبعت النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا •• وقد نسيخ الله ما ألتي الشميطان فلحقهم الأذى والعنت • • ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُو ﴾ وقد سين معنى الآية بهذا وبغيره ٠٠ قال ابن جريج ( لىجمل ما يلتى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والفاسية قلوبهم) قال القاسية قلوبهم المشركون •• ﴿ قَالَ أَبُو جَمْفُو ﴾ وهذا قولُ بين لأنهم لم تلن قلوبهم لاتباع الحق ( والذين في قلوبهم مرض ) المنافقون

<sup>(</sup>١) \_ غين على قلبه غينا عطِّي عليه وألبس

## -00 Ll 180-

# (ذكرالآية الرابعة)

قال الله عز وجل (وجاهدوا فی الله حق جهاده) • • من جملها منسوخة قال هی مثل فوله تمالی (اتقوا الله حق تقانه) فنسخها عنده (اتقوا الله ما استطعتم) • • ﴿قَالَ أَبُوجِمَفُر﴾ وهذا لا نسخ فيه • • وقد بيناه فی سورة آل عمران

# ﴿ سورة المؤمنين ﴾

# ( يسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا • بموت باسناده عن ابن عباس قال سورة المؤمنين نزلت بمكة فهى مكية في رواية المعتمر عن خالد عن محمد بن سيرين قال كان النبي صلي الله عليه وسلم ينظر الى السماء فى الصلاة فأنزل الله هذه الآية (الذين هم فى صلاتهم خاشعون) فجعل رسول الله صلى الله عليه ومسلم وجهه حيث يستجد • وفى رواية قاسم كان المسلمون يلتفتون فى الصلاة فينظرون فأنزل الله تمالى (قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون) فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم وكانوا يستحبون ألا يجاوز أحدهم بصره موضع سجوده • وقال أبوجعفر كه وأكثر العلماء على ان الخشوع فى الصلاة أن ينظر الى موضع سجوده انكان قاتما • ومنهم من قال الا بمكة فانه يستحب أن ينظر الى البيت

# ﴿ سورة النور ﴾

# ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا. عوت باسناده عن ابن عباس قال وسورة النور نزلت بالمدينة فهي مدنية . و قال أبو جعفر كه قد ذكرنا قوله (الزائية والزاني) الآية وانه ناسخ لقوله (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) الآيتين من سورة النساء ووجدنا في هذه السورة آيات سوى هذه . و فاولاهن قوله (الزاني لا ينكح الازانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الازان أو

مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) • • للعلماء في هذه الآية أربعة أقوال • • منهم من قال هي منسوخة ٠٠ ومنهم من قال النكاح هاهنا الوطء ٠٠ ومنهم من قال الزاني هاهنا المجلود في الزنالا ينكح الازانية مجلودة في الزناأو مشركة وكذلك الزانية ٠٠ ومنهم من قال هي الزانية التي تكتسب بزناها وتنفق على زوجها • • واحتجوا بأن الآية في ذلك أنزلت • فمن قال هي منسوخة سعيد بن المسيب كما حدثنا ٠٠ اسحاق بن ابراهيم القطان قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكر قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن سعيد بن المسيب في قول الله تعالى ﴿ الرَّانِي لَا يَنْكُحُ الَّا زَانِيةَ أُو مَشْرَكَةً والزانية لا ينكحها الازان أو مشرك) قال ٠٠ يزعمون انها نسخت بالآية التي بعدها (وانكحوا الأيامى منكم) فدخلت الزانية في أيامي المسلمين ٠٠٠ وهذا القول الذي عليه أكثر العلماء وأهــل الفتيا يقولون ان من زنى بامرأة فله أن يتزوّجها ولغــيره أن يتزوّجها وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زید وعطاء وطاوس ومالك بن أنس روى عنه ابن وهب آنه سئل عن الرجل يزنى بامرأة ثم يريد نكاحها قال ذلك له بعد أن يستبرئ من وطئها وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقال الشافعي في الآية الفول فيها كما قال سعيد بن المسدب انشاء الله تمالى انها منسوخــة ٠٠ وممن قال بالقول الثانى ان النكاح هاهنا الوطء ابن عباس كما حدثنا. • بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا أبو صالح قال حدّثني معاوية بن صالح عن على ابن أبي طلحة عن ابن عباس وقـوله ( الراني لاينكح الا زانية أو مشركة ) الآية ٥٠٠ قال الزاني من أهل القبلة لا يزني الا بزانية مثله وهي من أهل القبلة أو مشركة والزانيـة من أهل القبلة لا تزنى الا بزان مثلهامن أهل القبلة أو مشرك وحرمالزنا على المؤمنين. • واختار محمد بن جرير هذا القول وأومى الى أنه أولى الأقوال واحتج بان الزانية من المسلمين لايجوز لهاأن تتزوّج مشركا بحال وان الزاني من المسلمين لا يجوز له أن يتزوّج مشركة بحال فقد تبين ان المعنى الزاني من المسلمين لايزني الا بزانية لا تستحل الزنا من المسلمين أو مشركة تستحل الزنا والزانيــة لا تزنى الا بزان من المسلمين لا يستحل الزنا أو مشرك يستحل الزنا قال (وحرم ذلك) الزنا وهو النكاح المذكور قبل هذا ٠٠ والقول الثالث ان الزاني المجلود لا ينكح الا زانية مجلودة أو مشركة وكذا الزانية قول الحسن كما قرئ ٠٠٠على ( ۲۵ \_ ناسخ )

ابراهيم بن موسى الجوزى عن يعقوب الدورق قال حدثنا وكيع عن يزيد بن ابراهيم عن الحسن قال الزانى المجلود لا ينكح الازانية مجلودة مثلهأ ومشركة والزانية المجلودة لاينكحها الازان مجلود مثلها أو مشرك حدثنا ٠٠ على بن الحسين قال قال الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم قال ٠٠ جاء رجـل من الكوفة الى عمرو بن شعيب فقال ألا تعجب من الحسن يزعم أن الزاني المجلود لا ينكح الا مشله ويتأول هذه الآية (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة ) فقال وما تعجب من هذا حدثني ٠٠ سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزاني المجلود لا ينكح الا مشله ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهذا الحديث يجوزأن يكون منسوخا كما نسخت الآية في قول سعيد بن المسيب ٠٠ والقول الرابع أن هذا في نسوة كان الرجل يتزوج احداهن علىأن تنفق عليه مما تكسبه من الزنا فحرَّم الله نكاحهن وهوقول مجاهد كما قرى و على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحبي بن سليمان قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليان عن الفاسم بن أبي بردة عن مجاهد في قـول الله تعالى (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة ) قال • كان نساء بنايا فكانت منهن امرأة تدعا أم مهزول (١) فكان الرجل يتزوج احداهن لتنفق عليه من كسبها فنهاهم الله عز وجل عن ذلك أن يتزوج أحــد من المسلمين قرئ ٠٠٠على أحمـد بن شعيب عن عمرو بن على قال حدثني المعتمر عن أبيه عن الحضرمي يعني ابن لاحق عن القاسم بن محمد عن عبد الله ابن عمرو قال ٠٠ كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت بأجياد وكانت تسافح فأراد رجل من المسلمين يتزوجها فأبزل الله تعالى (والزانية لا ينكحها الازان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وهذا الحديث من أحسن ما روي في هـذه الآية ذكر فيمه السبب الذي نزلت فيمه فاذا صح جاز أن تكون الآية الناسخة بعده والله أعلم بحقيقة ذلك

<sup>(</sup>١) ـ فى الاصل هنا هكدا رسمه (محرم) وفى الذى بعده أم مهزول بخط واضح فاتبعناه ولم نقف عليه في غير الاصل فايحرر

## --- X -1 } >--

# ( باب ذكر الآبة الثانية )

قال الله عز وجــل (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيونا غــير بيونكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خيركم لعلسكم نذكرون) ١٠٠لعلماء فيها قولان: فمنهم من قال لما قال (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلما) كان هذا عاما في جميع البيوت ثم نسخ من هذا واستثنى فقال تعالى( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غمير مسكونة فيها متاع لكم) . . ومنهم من قال الآيتان محكمتان لقولة تعالى ( لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا) قال تستأذنوا (وتسلموا على أهلها) يعنى به البيوت التي لهـا أرباب وسكان والآية الأخرى في البيوت التي ليس لهــا أرباب يعرفون ولا سكان ٠٠ والقول الأول يروى عن ابن عباس وعكر ٥٠٠ مز قال أبو جعفر ﴾ كما حدثنا ٠٠ أبو الحسن عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليان قال حدثنا جو بير عن الضحاك عن ابن عباس (ياأيها الذين آمنوا لا تدخيلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) قال ٠٠فيه تقديم وتأخير حتى تسلموا على اهلها وتستأنسوا ثم استثنى البيوت التي على طرق الناس والتي ينزلها المسافرون فقال جل وعز ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتًا غير مسكونة ) يقول ليسلما أهل ولا سكان بنسير تسليم ولا استُثُذان (فيها متاع لكم) قال متاع من الحر والبرد ٠٠ وروى يزيد بن عكرمة والحسن ( لا تدخياوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) قالا ثم نسخ من ذلك واستثنى فقال تمالى (ليس عايكم جناح أن تدخلوا ببوتا غير مسكونة فيها متاع لكم) ٥٠ والقول الثاني أنهما محكمتان قول أكثر أهل التأويل ٠٠ فأما ما روي عن ابن عباس وبعض الناس يقول عن سعيد بن جبير أنه قال أخطأ الكاتب انما هو حتى تستأذنوا فعظيم محظور القول يه لأن الله تعالي قال( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) ومعنى حتى تستأنسوا بين عند أهل التأويل وأهل العربية كما قرئ ٠٠٠ على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح عن عُمان بن غياث عن عكرمة حتى تستأنسوا قال حـتى،

تستأذنوا وقال هو التنحنح والتنخم ٠٠ ﴿ قال أبو جمــفر ﴾ وأهل العربية يشتقونه من جهتين احمداهما حتى تستأنسوا حتى تستعلموا • قال جل ثناؤه (آنس من جانب الطور نارآً) • • والجهة الأخرى حتى تأنسوا بأن الذي تريدون الدخول عليه قد رضي دخولكم ٠٠ والذي ذكرناه عن ابن عباس من التقديم والتأخير حسن أى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لهـا أرباب وفيها سكان حتى تسلموا أو تستأذنوا فتقولوا السلام عليكم ادخل ٠٠ وماكان في مغنى هذا من التنحنح والتنخم والاذن (ذلكم خير لكم) من أن تدخلوا بفــير اذن فـ تروا مالا يجوز أن تروه وتعصوا الله ( لملكم تذكرون ) ما يجب لله عليكم من طاعتـــه فتلزمونه ٠٠ فهذه محكمة في حكم غير حكم الثانية ٠٠ والثانية قد تكلم في معناها العلماء كما قرئ . . على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيي بن سليمان قال حــدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن سالم المكي عن محمد بن علي بن الحنفية في قوله (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم) قال ٠٠ هي بيوت الخانات وبيوت الاسواق ٠٠ فأما قول عبـد الرحمن بن زيد هي بيوت التجار والحوانيت في القيساريات والاسواق ٠٠ فقول مرغوب عنه لأن الحوانيت التي فيها متاع الناس لا يحل دخولها الا باذن صاحبها وان فتحها وجلس فيها لأن الناس احق بأملاكهم وأيضاً فنص القرآن (فيهــا متاع لكم )وليسمتاع التجار بمتاع للمخاطبين : وقد قال مجاهد هي بيوت كانت في طريق المدينة تضع الناس فيها امتعتهم فأذن لهم في دخولها بغــير اذن ٠٠ ﴿ قال أَ بُو جَعْفُر ﴾ فاذا كانت هذهالبيوت انما بنيت لهذا فهي مباحات لا يحناج فيها الى اذن :: ومن أحمع ماقيل في الآية قول جابر بن زيد في قوله تعالى (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم) قال ليس يعنى بالمتاع الجهاز ولكن سواه من الجادة: أما منزل ينزله قوممن ليل أونهار أو خربة يدخلها الرجل لقضاء حاجة أودار ينزل اليها فهذا متاع وكل الدنيا متاع • • ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وهذا شرح حسن من قول امام من أثمَّة المسلمين وهو موافق للغة والمتاع في كلام العرب المنفعة ومنــه أمتع الله بك ومنه فمنعوهن فالمعنى على قوله (ليس عليكم جناح أن تدخلوا يبوتا غير مسكونة فيها مناع الكم) أى فيها منفعة لكم من قضاء حاجة أو دخول رجل الى دار يطلبها لشراء أو اجارة ٠٠ وما تقدم من قول العلماء سوى ابن زيد

داخل في هذا

# 一级山家。

# ( ذكر الآية الثالثة )

فال الله عزوجل ( يا أيها الذينآمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيا بكم من الظهيرة ومن بعد صلاه العشاء) • • للملماء في هذه الآية ستة أقوال • • فنهم • ن قال هي منسوخة • • ومنهم من فال هي ندب غير واجبة ٠٠ ومنهم من قال هي في النساء دون الرجال ١٠٠ ومنهم من قال كانالعمل بها واجبا لأن القوم لم يكن لهم اغلاق ولا ستور فان عاد الأمر الى ذلك كان الممل بها واجباً ٠٠ ومنهم من قال هي محكمة واجب على المسلمين أن يعلموا بها كما أمر الله سبحانه لأن أمره حتم الاأن يقع دليل على ذلك ٠٠ فمن قال انهامنسوخة سعيد بن المسيب كما حدثنا. . جعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي قال بلغني عن داود عن سعيد بن المسيب (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) الاية قال ٠٠٠ مي منسوخة قال الحربي وحدثنا بندار قال حدثنا غندرقال حدثنا شعبة عن أبي يسر عن سعيد ابن جبير (يا أيها الذين آمنوا ايستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) قال لا يعمل بها اليوم • • ﴿قال أبو جعفر ﴾ فهــذا قول ٠٠ وروى أيوب عن أبى قلابة في فوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا ليسنأذنكم الذين ملكت أيمانكم وأشهدوا اذا تبايعتم ) قال انما أمر بهـذا نظراً لهم حدننا. . جعفر بن مجاشع قال حدننا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا عبيد الله قال حدننا يحيي ابن سميد قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن في قوله (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم) قال النساء عنى بهذا فهذه ثلائة أقوال ٥٠ هذا القول منها بين الخُطا ٍ لأن الذين لا يكون للنساء في كلام العرب أنما يكون لانساء اللاني واللائي وحدثنا. • جعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحان قال حدثنا أبو بكر قال حد ننامجي بن يمان قال حدثنا سفيان عن ليت عن افع عن ابن عمر (لبستاً ذنكم الذين

ملكت أيمانكم ) قال ٥٠٠ في الرجال دون النساء٠٠ وهـ ذا القول الرابع يستحسنه أهل النظر لأن الذين في كلام العرب للرجال وان كان يجوز أن يدخل معهم النساء فأنما يقع ذلك بدليل والكلام على ظاهره غير أن في اسناده ليث بن سايم وقرئ ٠٠٠ على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيي بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة ان رجالا من أهل العراق سألوا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية من كمتاب الله عز وجل قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) لا يعمل بها أحــد ٠٠ قال ابن عباس ان الله رفيق حليم رحيم بالمؤمنين يحب السترة عليهم وكان القوم ليس لهم ستور ولا حجال فربما دخل الخادم أو الولد أو اليتيمة وهو مم أهله في حال جماع فأمر الله بالاستئذان في هذه الحالات الثلاث ٠٠ ﴿ قَالَ ابْو جمفر ﴾ وحدثنا ٠٠ بهذا الحديث جعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن الصباح قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليان بن بلال عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس نحوه وزاد فيه ثم جاء الله بالستر وبسط الرزق فأتخــذ الناس الستور والحجال فرأى الناس ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به ٠٠وهذا القول الخامس مشبه حسن وليس فيه دليـل على نسخ الآية ولكن على أنها كانت على حال ثم زاات فان كان مشـل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان ٥٠ والقول السادس انها محكمة وأجبـة ثابتة على الرجال والنساء قول أكثر أهل العلم كما حدثنا ٠٠ محمد بن جعفر الانبارى قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليان عن عطاء عن ابن عباس قال ثلاث آیات من القرآن قد توك الناس العمل بهن قال عطاء حفظت اثنتین ونسيت واحدة في قول الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) حتى يختم الآية ٠٠ وفي الرجل يقول الآخر أنا أكرم منك وليس أحد أكرم من أحد الا بالتقوى • • وهو قول الله تعالى ( ياأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأ نثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكر مكم عند الله أتفاكم) . . ﴿ قَالَ أَنُّو جَمْفُر ﴾ وهذا القول بأن الآية محكمة عامةً قول القاسم بن محمد وجابر بن زيدوالشعبي كما قرى ٥٠٠على ابراهيم بن موسى الجوزى عن يعقوب الدورقي عال حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة

عن الشعبي (يا أيها الذين آمنــوا ليستأذنكم الذين المكت أيمــانكم) • • قال ليست منسوخة قلت ان الناس لا يعلمون بهذا قال الله المستعان

**──李承 ※ ※承承 ※ ※**◆

# ---

(ذكر الآية الرابعة)

فال الله عز وجل ( ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج و لا على المريض حرج) الآية ١٠٠للعلماء فيها ستة أقوال ١٠٠منهم من قال في قوله ( ولا على أنفسكم ) الى آخر الآية انه منسوخ • • ومهم من قال في الآية انها لما قال تعـالى (ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) فامتنع الناس أن يأكلوا طعامالاحد اذا دعاهم اليه حتى أنزل الله تمالى (وَلا على أنفسكم) الآية واختلف العلماء الذين قالوا هذا على أربعة أقوال ٠٠ فمنهم من " يقول فأبيح للرجل أن يأكل من هذه البيوت بنير اذن صاحبها ٠٠ ومنهم من قال أبيح له اذا أذن له ٠٠ ومنهم من قال كان الاعمى والاعرج والمريض لا يأ كلونَ مع الناس لثلا يكره الناس ذلك فأزيل هذا ٠٠ ومنهم من قال كان الانسان يتوقى أن يأ كلُّ مع الاعمى لأنه يقصر في الاكل وكذا الاعرج والمريض فأزيل ذلك ٠٠ والقول السادس أن الآية عكمة ٠٠ وبمن قال هذا القول انها منسوخـة •ن قوله (ولو على أنفسكم) الى آخر الآية عبد الرحمن بن زيد قال هذا شئ قد انقطع كانوا في أول الأمر ليست على أبوابهم أغلاق على البيوت فلا يحل لاحدأن يفتحها فذهب هذا وانقطع ٠٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ ومما يدل على حظر هذا ماحد ثناه . بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال ٥٠ لا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه الاباذنه أيحبأحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينقل طعامه فانما تحرز لهم ضروع مواشيهم أطممتهم فلا يحتلبن أحدكم ماشية أحد الا باذنه ٠٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَمْفُر ﴾ فكأن في هذا الحديث حظر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ٠٠ والقول بأنها ناسخة قول جماعة كما حدثنا. . بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن

أبي طلحة عن ابن عباس قال ١٠٠ لما أنزل الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لاتاً كلوا أموالكم بينكم بالباطــل) وان الطعام من أفضل الاموال فلا يحل لاحد منا أن يأ كل عند أحد فكفُ الناس عن ذلك فأنزلُ الله تمالى بعد ذلك ( ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج) الى (أو ماملكتم مفاتحه) ١٠٠ قال هو الرجل يوكل الرجل بضيعته والذى رخص الله أن يأكل الطعام والتمر ويشرب اللبن فذهب أبو عبيــد الى أن هذا انما هو بعد الاذن لأن الناس توقفوا أن يأ كلوا لاحد شيئًااذا لم يكن ذلك على سبيل تجارة أو عوض وان أذن لهـم صاحب الطعام فاباح الله ذلك ان أذن فيــه صاحبه وتأوله غـيره على أن الاذن فيه وان لم يطلق ذلك صاحبه اذا علم أنه ليس ممن يمنعه واستدل على صمة هذا القول بأنه ليس في الآية ذكر الاذن وانمـا قال جــل ثناؤه (وان تأكلوا من بيوتكم) لأن منزل الرجل قد يكون فيه ما ليس له وما يكون لاهله (أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم) الى آخر الآية ولم يذكر الابن فيها فتأول هــذا بعض العلماء على ان منزله ومنزل ابنه واحمد فلذلك لم يذكره وعارضه بعضهم فقال همذا تحكم على كتاب الله بل الاولى في الظاهر أن لا يكون الابن مخالفًا لهؤلاً. وليس الاحتجاج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لابيك يقوى هـذا فان الحـديث لو صح لم تكن فيه حجة اذ قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أن مال ذلك المخاطب لابيه ٠٠ وقدقيل انمعناه أنت لابيك ومالك مبتدأ أى ومالك لك والقاطع لهذا التوارث من الاب والابن ٠٠ وممن قال ان الاية ناسخة لما كان محظوراً عليهم من الاكل مع الاعمى • • ومن ذكر معه مقسم كما روى سفيان عن قيس بن مسلم عن مقسم قالوا كانوا يتقون أن يأ كلوا مع الاعمى والاعرج والمريض حتى أنزل الله تعالى (ليس على الأعمى حرج ولاعلى الاعرج حرج ولا على المريض حرج) ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ فهذا القول غلط لأن الآية (ليس على الاعمى حرج) فكيف يكون هذاناسخاً للحظر عليهم الاكل معه ولوكان هذا يكون ليس على الاكلُّ مع الاعمى حرج على ان بعض النحويين ٠٠ قد احتال لهذا القولفقال قدتكون على بمعنى في وفي بمعنى على ويكون التقدير على هذا (ليس فى الاعمى حرج) وهذا القول بميد لا ينبغي أن يحمل عليه كتاب الله الا بحجة قاطعة ٠٠ وأما قول من قال كان الاعمى لا يأ كل مع البصير وكذا الاعرج والمريض لئلا يلحقه منه أذى فقول يجوز ولكن أهل التأويل علىغيره ٠٠ والقول السادس ان الاية محكمة وانها نزلت في شيء بعينه قــول جماعــة من أهــل العلم ممن يقتــدى بقوله ٠٠ منهــم سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة في جماعـة من أهل العلم كما حدثنا ٠٠ على ابن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا أبو أويس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب في هذه الآية (لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم) الآية نزلت فى اناس كانوا اذا خرجوا معرسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا مفاتيح بيوتهم عندأهل العلل ممن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاعمى والاعرج والمريض وعند أقاربهم فكانوا يأذنون لهــم أن يأكلوا مما في بيوتهم اذا احتاجوا الى ذلك وكانوا يتقون أن يأكاوا منها ويقولون نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة فأنزل الله تعالى في ذلك هذه الآية فأحله لهم ٠٠ وقال عبد الله ان الناسكانوا اذا خرجوا الى الغزودفعوا مفاتيحهم الى الزمناء وأحلوا لهم أن يأكلوا مما فى بيوتهم فكانوا يفعلون ذلك ويتونون ويقولون انما أطلقوا لناهذا عن غير طيب نفس فأ نزل الله تعالى (ليس على الأعمى حرج) حدثنا • أحمد ابن جمفر بن محمد السمان الانبارى بالانبار قال حدثنا زيد بن أخرم قال حدثنا بسر بن عمر الزهراني قال حدثنا ابراهيم عن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت ٠٠ كان المسلمون يوعبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يدفعون مفاتيحهم الى ضمنائهم ويقولون ان احتجتم فكلوا فيقولون انما أحلوه لنأمن غير طيب نفس فأنزل الله تعالى (ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم) الى آخر الآية ٠٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ يوعَبُونَ أَى يخرجونَ باجْمَهُم في المُغَازَى يَقَالَ أُوعِب بنو فلان لبنى فلان اذاخرجوا بأجمعهم ويقال بيتوعيب اذاكانواسعا يستوعب كلما جمل فيه والضمناء هم الزمناء واحدهم ضمن مثل زمن ٥٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ وهذا القول من أجل ما روي في الآية لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف ان الآية نزلت في شيء بمينه فيكون التقدير على هــذا ليس على الاعرج حرج ولا على الاعمى حرج ولا عليكم أن تا كاوا فأن تأ كلوا خبر ليس ويكون هذا بعد الاذن ٠٠ وقال ابن زيد ( ليس على ( ۲۶ \_ ناسخ )

الأهمى حرج) فى الغزوواذاكان على هذا فليست أن خبر ليس فأما (من بيوتكم) فمناه من بيوت أنفسكم كذا ظاهره وقد تأول ذلك بعض أهل العلم على آنه بغير اذن كماذ كرنا وروى مممر عن قتادة لا بأس أن تأكل من بيت صديقك وان لم يأذن لك وتأول هذا على آنه انما يكون مباحا اذا علمت آنه لا يمنعك وكان صديقا على الحقيقة الا أن الاحاديث التى ذكرناها تدل على الاذن والله أعلم

——D\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ﴿ سورة الفرقان ﴾

# ( بسم الله الرحمي الرحيم )

حدثنا . . يموت عن ابن عباس قال وسورة الفرقان نزلت بمكة فهى مكية . . وقال أبو جعفر ﴾ قال عز وجل (واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) . . من العلاء من قال هذا منسوخوانما كان هذا قبل أن يؤمر المسلمون بحرب المشركين وليس سلامامن التسليم انما هو من التسلم تقول العرب سلاما أي سلما منك وهو منصوب على أحد أصرين يجوز أن يكون منصوبا بقالوا ويجوز أن يكون مصدراً وهو قول سيبويه وكلامه يدل على أن الاية عنده منسوخة . . ﴿ قال أبو جعفر ﴾ ولا ندلم لسيبويه كلاما في معنى الناسخ والمنسوخ الا في هذه الآية . . قال سيبويه وزعم أبو الخطاب أن مثله يدى مثل قولك الحمد لله بما ينتصب على المصدر قولك للرجل سلاما تريد تسلما منك كما قلت براءة منك أي لا أتلبس بشي من أمرك . . قال وزعم أن أبا ربيعة كان يقول اذا لقيت فلانا فقسل سلاما فسأله بشيء من أمرك . . قال وزعم أن أبا ربيعة كان يقول اذا لقيت فلانا ققسل سلاما فسأله بمنى براءة منك قال وزعم أن هذه الآية (واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) منك على قوله لاخير بيننا ولا شر . . ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وزعم محمد بن يزيد أن سيبويه أخطأ في هذا وأساء العبارة لأنه لا معنى لقوله ولم يؤمر المسلمون أن يسلموا على المشركين أخطأ في هذا وأساء العبارة لأنه لا معنى لقوله ولم يؤمر المسلمون أن يسلموا على المشركين أن يقول ولم يؤمر المسلمون أن يسلموا على المشركين وانما كان ينبني أن يقول ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يحاربوا المشركين ثم أمروا بحربهم أخطأ في هذا وأساء العبارة لأنه لا معنى لقوله ولم يؤمرالمسلمون أن يسلموا على المشركين من أمروا بحربهم أخطأ في هذا وأبا وعمفر كه كلام محمد بن يزيد يدل على أن الآية أيضاً عنده منسوخة وانما جاز

فيها أن تكون منسوخة لأن معناها معنى الأصر اذا خاطبكم الجاهلون فقولوا سلاما فعلى هذا يكون النسخ فيها فأما كلام سيبويه فيحتمل أن يكون معناه لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولكنهم أصروا أن يتسلموا منهم ويتبرؤا ثم نسخ ذلك بأمر الحرب وقد ذكرنا قوله عز وجل (والدين لا يدعون مع الله إلها آخر) الى قوله (الا من تاب) ٥٠ وقول من قال هو منسوخ بقوله (ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها) في سورة النساء

# وسورة الشعراءك

# ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا ١٠٠ أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا يموت باسناده عن ابن عباس قال ١٠٠ وسورة الشعراء نزلت بمكة فهي مكية سوى أديم آيات من آخرها أنزلن بالمدينة في ثلاثة نفر من الأنصار وهم شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان أبن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وهو قوله (والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أمهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) استثنى هؤلاء الثلاثة من جملة الشعراء الى آخر السورة ١٠٠ وقد أدخل هذه الآيات بعض العلماء في الناسيخ والمنسوخ حدثنا ١٠٠ عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جوبر عن الضحاك عن ابن عباس قال (والشعراء يتبعهم الغاوون) قال نسختها الآية التي بعدها يعني ( الا الذين آهنوا وعملوا الصالحات) حدثنا ١٠٠ بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معادية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (والشعراء يتبعهم الغاوون) قال هم الكفار يتبعهم ضلال الجن والانس ١٠٠ قال ثم ابن عباس (والشعراء يتبعهم الغاوون) قال هم الكفار يتبعهم ضلال الجن والانس ١٠٠ قال ثم قال ( ألم تر أنهم في كل واد يهيمون) يقول في كل لغو يخوضون ( وأنهم يقولون ما لا يفعلون) يقول أكثر قولهم يكذبون قال ثم استنى المؤوني منهم فعال ( الا الذين منهم والله الميهم ( وانتصروا من بعد ما ظلموا )

ردوا على الكفار الذي كانوا يهجون به المؤمنين ٥٠ وهذا أحسن ما قبل في الآية ويزيده بيانا قوله للسكفار يدل على صحة الاستثناء الذي بعده وقولهم يتبعهم ضلال الجن والانس يدل على صحته أن الكلام عام ٥٠ وقد روى عكرمة عن ابن عباس (يتبعهم الغاوون) عال الرواة والأول أولى لعموم الظاهر (ألم ترأنهم في كل واد يهيمون) كما قال وهو تمنبل في كل وجه من الباطل يفتنون فيه دحون بالباطل والنزيد وكذا يهجون بالكذب والزور ٥٠ وقوله أكثر قولهم الكذب ودل يكذبون على الكذب وقوله أكثر قولهم الكذب ودل يكذبون على الكذب وقوله ثم استشى المؤمنين منهم قول صحيح في العربية هذا الذي تسميه العرب استثناء لا نسخاً يقول جاء في القوم الا عمراً لا يقال هذا نسخ والاستثناء عند سيبويه بمنزلة اللاً كيد لأنك تين فيه كما تبين بالتوكيد ٥٠ وقوله تعالى (وذكروا الله كثيراً) في كلامهم قول حسن لعموم اللفظ وغيره يقول وذكروا الله في شعرهم والأول أولى لعموم وانتصروا من بعد ما ظلموا كما فال أي انتصروا من الكفار الدين ظلموا المؤمنين بهجائهم إباهم من بعد ما ظلموا كما فال أي انتصروا من الكفار الدين ظلموا المؤمنين بهجائهم إباهم من بعد ما ظلموا كما فال أي انتصروا من الكفار الدين ظلموا المؤمنين بهجائهم إباهم من بعد ما ظلموا كما فال أي انتصروا من الكفار الدين ظلموا المؤمنين بهجائهم إباهم

# ﴿ سورة النمل والفصص والعنكبوت والروم ﴾

( بسمالله الرحم الرحيم )

حدثنا يموت ، وباسناده عن ابن عباس انهن نولن بمكة . وبدوال أبوجعفر كه لم نجد فيهن الا موضعين ، وأحدهما في سورة القصص قوله تعالى (واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وهالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتني الجاهلين) . والعلما فيه أربعه أقوال ، ومنهم من عال هي منسوخة بالأمر من عال هي منسوخة بالأمر بالقال ، ومنهم من عال هي منسوخة بالأمر بالقال ، ومنهم من عال هي منسوخة بالأمر بالقال ، ومنهم من أولها فأ باح السلام على الكفار ، والعول الرابع أن هذا قول جميل ومخاطبة حسنة وابس من جه السلام ولا نسخ فيه ، والقول الأول يحتج عائله بما صح عن رسول الله عليه وسلم في الكفار لا بدأ وهم بالسلام قال فني هذا نسخ وهذا القول وان كان قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفار لا بدأ وهم بالسلام في الكفار لا تبدأ وهم بالسلام فه في الكفار لا تبدأ وهم بالسلام فه في الكفار لا تبدأ وهم بالسلام فه في غلط لأن الآيه ليست من هذا في شي وانما هي من الماركة كما بقول الرجل بالسلام فهو غلط لأن الآيه ليست من هذا في شي وانما هي من الماركة كما بقول الرجل بالسلام فهو غلط لأن الآيه ليست من هذا في شي وانما هي من الماركة كما بقول الرجل

للرجل دعني بسلام لم تستعمله العرب الاللماركة . والقول الثاني انها منسوخة بالأمر بالفنال قول جماعة من العلماء وقد بينا ذلك في قوله ( واذا خاطبهم الجاهلون فالوا سلاما ) • • والقول التاك قول من أباح السلام على الكفار غلط لأن الآية ليست من السلام في شئ انماهي من السلم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ فال عزوجل (والسلام على من اتبع الهدى) وكذا كنب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيصر (والسلام على من اتبع الهدى) . . والقول الرابع انها مخاطبة حسنة وقول حسن . • فال أبوزيد هؤلًا • قوم من أهل الكتاب أسلموا فكانوا عرون على قوم من أهــل الكتاب يقرؤن شيئاً قد بدلوه من التوراة قد أوقفوهم على ذلك فيعرضون عنهم ٠٠ وفال مجاهد أسلم قوم من أهل الكتاب فكان المسركون يؤذونهم وكانوا يصفحون عنهم ويقولون سلام عليكم. • أصل اللغوفي اللغة الباطل وما يجب أن يلنى ويطرح ومعنى أعرضوا عنه لم يصنوا اليه ولم يستمعوا ويدلك على صحـة قول مجاهد ان بعده ( لما أعمالنا ولكم أعمالكم ) أى قد رضينا بأعمالنا لأنفسنا ورضيتم بأعمالكم لأ نفسكم ( سلام عليكم ) أي منة لكم منا انا لا تحاوركم ولا نسابكم (لانبتني الجاهلين) لا نطلب عمل أهل الجهل • • والموضع الآخر في سورة العنكبوت قوله تعالى ( ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن آلا الذين ظلموا منهم ) ٥٠٠ فيه ثلاثة أقوال ٠٠من العلماء من قال هو منسوخ٠٠ومنهم من قال هو محكم يراد به ذوو العهدمنهم ٠٠ومنهم من فال هو محكم يراد به من ليس منهم • فن قال هو منسوخ احتج بأن الآية مكية فنسخ هـ ذا بالأمر بالقبال كما حدثنا ٠٠ محمد بن جعفر الانباري فال حدثنا موسى بن هارون فال حدننا حسين فالحدثناسيبان عن قادة في قوله تعالى ( ولا تجادلوا أهل الكياب الا بالتي هي أحسن ) قال نسختها . • ( فا ملوا الدين لا بؤمنون بالله ولا بالبوم الآخر ) . • والقول الثاني قول ابن زيد فال لا يُجادل المؤمنون منهم اذا أسلموا لعلهم يحدُّون بالشيُّ فيكون كما قالوا ( الا الدبن ظلموا ) منهم من أمام على الكفر يجادل ويقال له السُر ٠٠ والقول التالث قول مجاهد (ولا نجادلوا أهل الكتاب الابالتي هي أحسن الا الذين ظلموا منهم) من فانل ولم يعط الجزية ٠٠ ومن قال هي منسوخة احيج بأنها مكية ٠٠ وقول مجاهــد أحسن لأن أحكام الله تعالى لا ينبغي أن يقال فيها أنها منسوخة الا بدليل يقطع العذر أو حجة من

معقول فيكون المعنى ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالقول الجميل أي بالدعاء الى الله والتنبيه على حججه واذا حدثوكم بحديث يحتمل أن يكون كما قالوا فلا تصدقوهم ولا تسكذبوهم فهذا الذى هو أحسن ويدل على صحته انه قرئ معلى أحمد بن شعيب عن محمد بن المثنى عن عثمان وهو ابن عمر قال حدثنا على وهو ابن أبى كثير عن ابن سلمة عن أبى هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا (آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليكم وإلهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون ) ويكون الذين ظلموا كما قال مجاهد أهل الحربوان كان الكفار كلهم ظالمين لا نفسهم وأهل التقدير هاهنا (الا الذين ظلموا ) منهم أهل الايمان (وقولوا آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليكم) من التوراة والانجيل والزبور (وإلهنا والهكم واحد) أى معبودنا واحد لا ما اتخذتموه إلها وفين له مسلمون ) أى خاضعون متذللون لما أمرنا به ونهانا عنه

# ﴿ سورة لقمان والم السجدة ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا • يموت باسناده عن ابن عباس قال وسورة لقهان نزلت بمكة فهى مكية سوى ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة • • وذلك لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة أحباراليهود فقالوا يا محمد باهنا انك تقول (وما أوتيتم من العلم الاقليلا) أفهنيتنا أم عنيت غيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنيت الجميع فقال له اليهود يا محمد أوما تعلم أن الله أنزل التوراة على موسى وخلفها • وسى فينا ومعنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود التوراة وما فيها من الأنباء قليل في علم الله فأنزل الله تعالى بالمدينة ثلاث آيات وهي قوله تعالى ( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت تعالى ( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ) الى تمام الايات الثلاث • • قال وسورة الم السجدة نزلت بمكة فهى مكية سوى ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة سيف رجلين من قريش شجر بينهما كلام فقال أحده اللآخر أنا أذرب منك لسانا وأحد منك سنانا وارد للكتيبة فقال له الآخر

اسكت فانك فاسق فأنزل الله تعالى (أفن كان مؤمناً كمن كان فاسقا لا يستوون) الى تمام الثلاث الآيات و فقال أبوجعفر في في سورة الم السجدة موضع واحد و قال جل وعز فأعرض عنهم) قال عن مشركي قريش (وانتظر أنهم منتظرون) حدثنا و أبو الحسن عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليان قال حدثنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس (فأعرض عنهم) قال عن مشركي مكة (وانتظر انهم منتظرون) قال و نسختها آية السيف في (براءة) لقوله عزوجل (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) الى آخر الآمة

### ﴿ سورة الاحزاب ﴾

( سم الله الرحم الرحيم )

حدثنا ٠٠ يموت باسناده عن ابن عباس قالوسورة الاحزاب نزلت بالمدينة فهي مدنية

## -0级小小孩~

(ذكر الآية الاولى منها)

قال عز وجل (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباء هم فاخوا نكم في الدين ومواليكم) فكان هذا ناسخا لما كانوا عليه من التبنى و وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة فنسخ التبنى وأمروا أن يدعوا من دعوا الى أبيه المعروف فان لم يكن له ولاء معروف قال ياأخي فان لم يكن له ولاء معروف قال ياأخي يعنى فى الدين قال جل وعز (انما المؤمنون اخوة) وهذا من نسخ السنة بالقرآن كما حدثنا وعلى بن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرنى موسى بن عقبة أن سالم بن عبد الله حدثه عن عبد الله بن عمر عن زيد بن حارثة قال ما كنا ندعوه الا زيد بن محمد حتى نزلت (ادعوهم لآبائهم) و فقال أبوجعفر كه وقد ذكر نا (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) وكذا (يا أبها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات شم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين)

#### --- X -1 180-

# (دكر الآية ادانية)

ظال الله عز وجل ( لا يحل لكالنساء من بعد ولا ان نبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الا ما ملكت يمنك ) ٥٠ للعلماء في هذه الآية نمانية أقوال ٥٠ منهم من قال هي منسوخة بالسنة ٠٠ ومنهم من قال هي منسوخة بآيه أخرى وكان الله تمالي قد حظر عليه التزويج بعد من كان عنده ثم أطلقه له وأباحه بقوله عزوجل ( ترجى من تشاءمنهن وتؤوى اليك من تشاء) . . ومن العلماء من فال الآية محكمة ولم يكن له صلى الله وسلم أن بتزوج سوى من كان عنده ثوابا من الله لهن حين اخترن الله ورسوله والدار الآخرة . . ومنهم من فال هي محكمة ولكن لما حظر عليهن أن بتزوجن بعد موته حظر عليــه أن بتزوج غيرهن . . ومنهم من قال المعنى لا يحل لك النساء من بعد هذه القصة يعني ( أنا أحلانا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) الآية ٠٠ ومنهم من قال ( لا يحل لك النساء بعد المسلمات ولا تتزوج بهودية ولا نصرانية ) ٥٠ ومنهم من قال المعنى لا تبدل واحدة من أزواجك بيهودية ولانصرانية. • والقول النامن أن النبي صلى الله عليه وسلم لمــا قال الله عز وجل ( ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلواً من قبــل وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) كان له أن يتزوج من النساء من شاء بغير عدد محظوركما كان للأنبياء قبله ٠٠ والقول الأول أنالاً ية منسوخة بالسنة يدل عليه حديث عائشة عليها السلام كما قرئ ٠٠على على بن سعيد بن بشير عن أبي كريب قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضى الله عنها قالت ٠٠ مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحـــل له النـــاء فدل هذا الحديث على أن عائشة قد كان عندها أنه حظر عليه النزويج ثم أطلق له وأييح وكان هذا على قول من أجاز أن ينسخ القرآن بالسنة ٠٠ والقول التاني عن جماعة من أجلة الصحابة والتابعين كاحدثنا . . أحمد بن محمد الأزدى قال حدثنا جعفر بن سليمان فالحدثنا ابراهبم بن المنذر قال حدثنا عمرو بن أبي بكر الموصلي قال حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن يتزوج من النساء من شاء إلا ذات محرم وذلك قوله تمالى ( ترجي من تشاء منهن وتؤى اليك من تشاء ) وهذا والله أعلم أولى ما قيل في الآية وهو وقول عائشة رضي الله عنها واحد في النسخ ٠٠ وقد يجوز أنَّ تكون عائشة أرادت أحل له ذلك بالفرآن وهو مع هذا قول علي بن طالب رضى الله عنه وابن عباس وعلي بن الحسين والضحاك . وقدعارض بعض الفقها الكوفيين فقال محال أن تنسخ هذه الآية يعني (ترجى من تشاء منهن وتؤى اليك من تشاء) ( لا يحل لك النساء من بعد) وهي قبلها في المصحف الذي أجمع المسلمون عليه • • وقوى قول من قال نسخت بالسنة لأنه مذهب الكوفيين. • ﴿ قَالَ أَبِّو جَعَفَر ﴾ وهذه المعارضة لا تلزم وقائلها غالط لأن القرآن نزل جملة واحدة الى السهاء الدنيا في شهر رمضان وتبين لك أن اعتراض هذا لايلزم قوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير اخراج) منسوخة على قول أهل الدأويل لانعلم بينهم خلافابالاً ية التي قبلها (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) • • والقول الثالث أن المعنى أنه عليه الصلاة والسلام حظر عليه أن يتزوج على نسائه لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة فدوَّ صنن٠٠هذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهـ ذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ فان قال كيف يجوز أن ينسخ ما كأن ثواباً قبل يجوزأن ينسخ ماكان ثوابا بما هو أعظم منه منالثواب فيكون هذا نسخ وعوضن منهانهن أزواجه في الجنة وهذا أعظم خطراً وأجل قدراً كما قال حذيفة لامرأته لاتنزوجي يتزوجن بعده ٠٠ والقول الرابع أنه لما حرم عليهن أن يتزوجن بعـــــه حرم عليه أن يتزوج غيرهن قول أبي أمامة بن سهل بن حنيف ٠٠ والقول الخامس أن المعنى لا يحل لك النساء من بعد هذه القضية قول أبى رزين وهو يروى عن أبيّ بن كعب وهو اختيار محمد بن جرير ٠٠ والقول السادسأن المعني لا يحل لك النساءمن بعدالمسلمات قول مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة قال مجاهد لئلا تكون كافرة أمَّا للمؤمنين وهذا القول يبعد لأنه يقدره من بعد المسلمات ولم يجر للمسلمات ذكر ٠٠٠ والقول السابع أنه محرم عليه أن يبدل بعض نسائه (۲۷ ـ تارخ )

بيهودية أو نصرانية أبعد من ذلك لأن نص القرآن (ولا ان تبدل بهن من أزواج) وليس في القرآن ولا ان تبادل موحكي ابن زيد عن العرب أنها كانت تبادل بأزواجها يقول أحده خذ زوجتي وأعطني زوجتك وهذا غير معروف عند الناقلين لأ فعال العرب مواقعول الثامن أن النبي صلي الله عليه وسلم كان له حلال أن يتزوج من شاء من النساء ثم نسخ ذلك قول محمد بن كعب القرطي قال وكذا كانت الأنبياء صلوات الله عليهم قبله تزوج سليان عليه السلام سبعائة امرأة حرة وكان له ثلاثمائة مملوكة فذلك ألف وكان لداود مائة امرأة منهن أم سليان امرأة أورياء بن حيان قال عمر بن عفرة لما قالت اليهود ما لحمد شفل الا النزويج فحسدوه على ذلك فأنزل الله (أم يحسدون الناس على ما آتاهم ما لحمد شفل الا النزويج فحسدوه على ذلك فأنزل الله (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما) كان لسليان امرأة منها سبعائة حرة وكان لداود مائة امرأة

# ﴿ سورة سبأ وفاطر ويس والصافات ﴾

### ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا ٠٠ يموت باسناده عن ابن عباس أنهن نزلن بمكة الآية واحدة في الصافات ٠٠ قال تعالى (فلها بلغ معه السعي قال يا بني انى أدى في المنام أنى أذبحك) الى تمام القصة ٠٠ للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال ٠٠ فمنهم من قال هي منسوخة احتج بقوله (قال يا أبت افعل ما تؤمر) وان بعده (وفديناه بذيح عظيم) وأجاز قائل هذا أن ينسخ الشي قبل أن يعمل به ٠٠ واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت عليه وعلى أمت خسون صلاة ثم نقلت الى خمس ٠٠ واحتج بقوله (يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) وان بعده (فان لم تفعلوا) الآية وبقوله تعالى (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) ٠٠ واحتج بقول الشافعي إن الله اذا فرض شيئًا استعمل عباده منه بما أحب ثم نقلهم اذا شاء فهذا قول ٠٠ والقول الناني أن هذا ما لا يجوز فيه نسخ لأنه أمن أشيئ ليس بممتد فلا يجوز النسخ في مثل هذا لو قال قائل لرجل قم ثم قال لا تقم لكان هذا بدأ ولا يجوز أن يكون هذا من صفات الله تعالى أن يقال اذبح ثم يقال لا تذبح فهذا بهذا بدأ ولا يجوز أن يكون هذا من صفات الله تعالى أن يقال اذبح ثم يقال لا تذبح فهذا

عظيم من القول لا يقع فيــه ناسخ ولا منسوخ وقال قائل هذا الذبح فى اللغة القطع وقد فعل ذلك ابراهيم عليه الصلاة والسلام . . والقول الثالث إن هذا أيضاً لا يكون فيه نسخ وانما أمر ابراهيم بالذبح والذبح فعله وقد فعل ما تهيأ له وليس منعه من ذلك المنسوب اليه \_ أنه لم يفعل ما أمر به هذا قول صحيح حسن عليه أهل التأويل ٠٠ قال مجاهد لما أمر الله عز وجل ابراهيم بذبح ابنه اسحاق قال يا أبت خذ بناصيتي واجلس بين كـتني فلا أوذيك اذا وجدت حز السكين فلما وضع السكين على حلقه. وفي بعض الاخبار فلما أمر السكين على حلقه انقلبت فقال له مالك يا أبت قال انقلبت قال فاطمن بها طمنا قال ففعل فانثنت فعلم الله تعالي منه الصدق ففداه بذبح عظيم ٠٠ وقد فعل ابراهيم ما أمربه ٠٠ والدليل على هذا قوله ( وناديناه أن ياا براهيم قد صدقت الرؤيا ) فهذا مما يجب أن يقف عليــه المسلمون لئلا ينسب الى الله البداء وانما أشكل على فائل ذلك القول الأول قوله ( وفديناه بذبح عظيم ) لأنه جهل معناه ولم يدر من المفدى على الحقيقة وانما المفدى ابن ابراهيم عليهما السلام قد فعل ماأمر به ٠٠ وأما القول الثانى فلو صح عرب أهل التأويل لما امتنع القول به • • والقول الأول عظيم من القول واحتجاج صاحبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرأن يأمر أمته بخمسين صلاة ثم نقل ذلك الى خس لا حجة له فيه لأنه ليس فيه نسخ ولا يعلم ان أحداً من العلماء قال ينسخ الشيُّ من قبل أن ينزل من السماء الى الارض الا القاشاني فانه خرج عن قول الجماعة ليصبح له قوله ان البيان لا يتأخر وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمنه بخمسين صلاة فن قبل أن يأمرهم راجع وانما مثل هذا أن يآمر الله جبريل بشيُّ فيراجع فيه فينقص منه أو يزاد فلايقال له نسخ ٠٠ وأما الاحتجاج بقوله (الآن خفف الله عنكم ) فمن أين لقائل هذا ان الآية الاولى لم يعمل بها..وأما احتجاجـه بقوله ( فان لم تفعلوا ً) فمن أين له أيضا ان الآية الاولى لم يعمل بهــا وقــد حدثنا. و جعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا ابراهيم عن موسى بن قيس عن سلمة بن نهيك (يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) قال ٠٠ أول من عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم نسخت ٠٠ وأما قوله (كما كتب على الذين من قبلكم) ثم قال ( علم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم) وانمافعل هذا واحد

• • واحتجاجه بقول الشافعيلا معنى له لأن قول الشافعي اذا فرض الله شيئاً استعمل عباده بما أحب منه لا دليل فيه على أن الشي ينسخ قبل أن يستعمل أو يستعمل إمضه فكان أولى بالصواب. والدليل على ان الشيُّ لا ينسخ قبل أن يستعمل أن احتجاج العلماء في النسن ان ممناه اذاقلت افعل كذا وكذا فعناه الى وقت كذا أويشترط بكذا فاذا نسخ فأنمأ أظهر ذلك الذي كان مضمراً فاذا قيل صلوا الى بيت المقدس فمناه الى أن أزيل ذلك أو الى وقت كذا أوعلىأن أزيل ذلك الى وقتكذا وقدعلم الله حقيقة ذلك ولايجوزأن يقال صل الظهر بمد الزوال على ان أزيلها عنك مع الزوال فهذا بين ٠٠ وأفوال العلماء ان البيان يجوز أن يتأخر وخالفهم قائل هذا وجعله نسخا ولوجاز أن يقال لهذا نسخ لجاز أن يقال فى قوله تعالى (ان الله يا مركم أن تذبحوا بقرة) ثم يبين ماهي ولا يقول أحد من الامة إن هذا نسخ واحتجاجه بقول الشافعي يخالف فيــه لأنَّ أصحاب الشافعي الحذق لا يعلمَ بينهم خلافا ان البيان يتأخر ٠٠ فمن احتج بتأخيره ابن شريح لقول الله تعالى (فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ) ثم قال (ان علينا بيانه) ثم في اللغة يدل على أن الثاني بعد الاول وهــذا دليل حَسن والدليــل على ان البيان خلاف النسخ أن البيان يكون في الاخبار وأيضا فان البيان يكون معه دليل يدل على الخصوص اذا كات اللفظ عاما أو كان خاصا يراد به العام كما قال تعالى (ان الانسان لني خسر) فلما قال ( الا الذين آمنوا ) دل على ان الانسان بمعنى الناس وقال تعالى ( والملك على ارجائها) دل على ان الملك بمنى الملائكة هذا على الخصوص والعموم وهكذا التخصيص في الاشياء لا يسمى نسخا ٠٠ وهـذا الباب من اللغة يحتاج اليه كل من نظر في العـلم وبالله التوفيق

# ﴿ سورة ص والزمر ﴾

#### ( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا ٥٠ يموت باسناده عن ابن عباس انهما نزلتا بمكة سوى ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة فى وحشي قاتل حمزة فانه أسلم ودخل المدينة فكان يثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليه حتى ساء ظن وحشي وخاف ان الله لم يقبل اسلامه فأنزل الله تعالى

بالمدينة ثلاث آيات وهن قوله تمالى (ياعبادى الذين أسرفوا علىأنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله )الى تمام الثلاث الآيات ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ في ص ثلاثة مواضع مما يصلح في هذا الكتاب \*\* فالموضع الأول. • قوله تعالى (واصبر على مايقولون) ثم أمر بعد ذلك بالمدينة بالقتال ٠٠ وقد يجوز أن يكون هذاغير منسوخ ويكون هذا تأديباً من الله له وأمر لأمته بالصبر على اذاهم لأن سقدير اصبرعلي ما يقولون مما يؤذونك به والدليل على هذا ان قبله ما قد آذوه قال تعالى (وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) لأنهم قالوا هذا استهزاء وانكاراً لما جاء به كما حدثنا ٥٠ بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية ابن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس ( وقالوا ربنا عجل لنا قطنا ) قال العذابوقال قناده نصيبنا من العــذاب قال ذلك أبو جهل اللهم ان كان ما جاء به محمد حقا ( فامطر علينا حجارة من السماء أوائتنا بمذاب أليم) • • وقال السدى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أرنا منازلنا من الجنة حتى نتبعك قال أسماعيل بن أبي خالد عجل لنا قطنا أي رزقنا • • ﴿ قال أبو جعفر ﴾ قرئ . . على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيي بن سليمان قال حدثنا وكيم قال حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن جبير ما روى فيه وأصل القط في كلام العرب الكتاب بالجائزة وهو النصيب وهو مشتق من قولم قط أى حسب أى يكفيك ويجوز أن يكون مشتقاً من قططت أى قطعت ٠٠ وقد ذكرنا قول أهل التأويل فيه وأهل اللغة في اشتقاقه الاشيئاً حكاه القتيبي انهم لما أنزل الله تعالى (فأما من أوتي كتابه بيمينه) الآية (قالوا ريناعجل لنا قطنا)كتبنا حتى ننظر أتقع في أيماننا أم في شمائلنا استهزاء فأنزل الله تمالى (وقالوا ربنا عجل لنا قطنا) وهـذا القول أصله عن الـكلبي وكثيراً ما يعتمد عليه القتبي والقراء وأهل الدين من أصحاب الحديث يحظرون ذكر كل شي عن الكلى لا سيما في كتاب الله تمالى \*\* والموضع الثانى ٠٠ قوله تمالى ( فطفق مسحا بالسوق والاعناق) ٥٠ فمن العلماء من قال أبيح هـذا ثم نسخ وحظر علينا ٠٠ قال الحسن قطع سوقها وأعناقها فعوضه الله مكانها خيراً منها وسخر له الريح وأحسن من هذاالقول مارواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال طفق مسحا يمسح أعناقها وعراقبها حباً لها وهذا الاولى لأنه لا يجوز أن ينسب الى نبي من الانبياء انه عافب خيـــلا ولا سيما بغير جناية منها انمـــا اشتغل بالنظر اليها ففرط في صلاته فلا ذنب لها في ذلك وروي الحديث عن علي بن أبي طالب قال الصلاة التي فرط فيها سليمان صلاة العصر \*\* والموضع الثالث ٠٠ قوله تعالى (وخذبيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) ٠٠ فمن العلماء من قال هذا منسوخ في شريعتنا فاذا حلف رجل أن يضرب انسانا عشر مرات ثم لم يضربه عشر مرات حنث ٠٠ وقال قوم بل لا يحنث اذا ضربه بما فيه عشر بعد أن تصيبه العشرة ٠٠ وهذا قول الشافى ومن قبله عطاء قال هي عامة ٠٠ وقال عجاهد هي خاصة وأهل المدينة الى هذا القول يميلون

# ﴿ سورة آل حم ﴾

#### (بسم الله الرحمن الرحيم)

حدثنا . . يموت باسناده عن ابن عباس انهن نزلن بمكة وانما نذكر مانزل بمكة لأن فيه أعظم الفائدة فى الناسخ والمنسوخ لأن الآية اذا كانت مكية وكان فيها حكم وكان في غيرها نزل بالمدينة حكم غيره علم أن المدنية نسخت المكية وجدنا فى آل حم ثمانية مواضع . . منها فى حمسق خمسة مواضع

#### ۔ کی باب کی۔

# ( ذكر الموضع الأول منها )

قال الله تعالى (والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى الأرض) حدثنا الراهيم و جعفر بن مجاشع قال حدثنا الراهيم الحربى قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا الراهيم المن خالدقال حدثناداو دبن قيس الصنعاني قال و دخلت على وهب بن منبه مع ذى حولان فسألت عن قوله تعالى (ويستغفرون لمن فى الأرض) قال نسختها الآية التي فى الطوال ويستغفرون للذين آمنوا) هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر من الله تعالى ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد هذه الآية على نسخة تلك الآية لا فرق بينهم وكذا بجب أن يتأول للعلماء ولا يتأول عليهم الخطأ العظيم اذا كان لما قالوه وجه والدليل

على ما قلنا ما حدثنا • • أحمدُ بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله (ويستغفرون لمن في الأرض) قال المؤمنين منهم

<del>->\*\*\*\*\*\*</del>

-- X-LX-

( دكر الموضع الثانى )

قال جل وعز إخباراً (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا ويينكم) . . فيها قولان عتملان . . فيها قولان عتملان . . فيه ذلك حدثناه . . عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جو ببرعن الضحال عن ابن عباس قال . . وقوله تعالى (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) مخاطبة لليهود أي لنا ديننا ولكم دينكم (لاحجة بيننا وبينكم) أي لاخصومة هذا لليهود ثم نسختها (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر) هذا قول . . والقول الثاني أن تكون غير منسوخة أي لاحجة بيننا وبينكم لأن البراهين قد ظهرت والحجة قد قامت من والقول الثاني لم نؤم . . والقول الثاني لم نؤم أن نحتج عليكم وتقاتلكم ثم نسخ كما أن قائلا لو قال من قبل أن تحول القبلة لا تصل الى الكعبة ثم حول الناس بعد لجاز أن يقال نسخ ذلك

<del>──>※※※※※※※≪</del>

一级小孩。

(ذكر الموضع الثالث)

قال الله عز وجل (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب) • فيه قولان من ذلك ما حدثناه • عليل ابن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليان عن جويبر عن الضحالة عن ابن عباس قال • • في قوله تعالى ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ) من كان من الأبراد يريد بسمله الصالح ثواب الآخرة ( نزد له في حرثه ) أي في حسناته ( ومن من الأبراد يريد بسمله الصالح ثواب الآخرة ( نزد له في حرثه ) أي في حسناته ( ومن

كان يريد حرث الدنيا) أي من كان من الفجاريريد بعمله الحسن الدنيا نؤته منها ونسخ ذلك في سورة سبحان (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد) ٠٠ والقول الآخر أنها غير منسوخة وهو الذي لا يجوز غيره لأن هذا خبر والأشياء كلها بارادة الله تعالى ألا ترى أنه قد صبح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اللهم اغفر لى ان شئت اللهم ارحنى ان شئت إلا أنه يجوز أن يتأول الحديث الأول أن يكون معناه هذه على نسخة هذه فيصح ذلك وربما أغفل من لم ينم النظر فى مثل هذا فجعل فى الاخبار ناسخاً ومنسوخا فلحقه الغلط ٠٠ والدليل على أنها غير منسوخة أنه خبر ٠٠ وقد قال قتادة هيف الآية من آثر الدنيا على الآخرة وكدح لها لم يكن له فى الآخرة الا النار ولم يزدد منها شيئاً الا ما قسم الله له

# 一级小小孩~

# ( ذكر الموضع الرابع )

قال الله تعالى (فل لا أسألكم عليه أجراً الا المودة في القربي) و في هذه الآية أربعة أقوال و فن ذلك ماحد ثناه و عليل بن أحمد قال حدثنا محد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس (فل لا أسألكم عليه أجراً) قل لا أسألكم على الايمان جعلا الا أن تودوني لقرابتي وتصدقوني و يمنعوا مني ففعل ذلك الا فصار رحمهم الله ومنعوا منه منعهم عن أنفسهم وأولادهم ثم نسختها (قل ماسألتكم من أجر فهو لكم ان أجري الاعلى الله) ومذهب عكرمة انها ليست بمنسوخة قال كانوا يصلون أرحامهم فلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم قطعوه فقال لا أسألكم عليه أجراً الا أن تودوني و تحفظوني لقرابتي ولا تكذبوني و و و واية قيس عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لما أنول الله تمالى (قل لا أسألكم عليه أجراً الا المودة في القربي) قالوا يارسول الله من هؤلاء الذين نودهم قال علي وفاطمة وولديهما و والقول الرابع من أجمها وأيينها كما قرئ و على عبدالله ابن الصقر عن نصر عن زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال أنبأنا عوف ومنصور عن الحسن

(قل لا أسألكم عليه أجراً الا المودة في القربي) قال التقرب الى الله والتودد اليه بطاعته و وهذا قول حسن ويدل على صحته الحديث المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كا حدثنا و أحمد بن محمد الازدى يعنى الطحاوى قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قزعة وهو ابن سويد البصرى قال حدثنا عبد الله بن أبي بحييح عن مجاهد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و قل الأسالكم على من البيان والهدى أجرا الا أن تودوا الله وتتقربوا اليه بطاعته و فهذا الماين عن الله قد قال هذا وكذا الانبياء عليهم السلام قبله ان أجري الاعلى الله

### 

#### (دكر الموضع الحامس)

قال التدعز وجل (والذين اذا أصابهم البني هم ينتضرون) ٠٠ زعم ابن زيد انهامنسوخة قال المسلمون بنتصرون من المشركين ثم نسخها أمرهم بالجهاد ٠٠ وقال غيره هي محكمة والانتصار من الظالم بالحق محمود ممدوح صاحبه كان الظالم مسلما أوكافراً كما روى اسباط عن الزهري (والذين اذا أصابهم البني هم ينتصرون) قال ٠٠ ينتصرون ممن بني عايهم من غير أن يتعدوا وهذا أولى من قول ابن زيد لأن الآية عامة (وجزاء سيئة سيئة مثلها) أولى ماقيل فيه معاقبة للمسئ بما يجبعليه وسميت الثانية سيئة أنها مساءة للمقتص منه والنحويون يقولون هذا على الازدواج ٠٠ وأكثر العلماء على ان هذا في العقوبات والقصاص وأخذ المال لافي الكلام الا ابن أبي نجبح كما حدثنا ٠٠ على بن الحسين عن الحسين بن محمد بن علية عن ابن أبي نجبح كما حدثنا ٠٠ على بن الحسين عن الحسين بن محمد بن علية عن ابن أبي نجبح (وجزاء سيئة سيئة مثلها) قال اذا قال له أخزاك الله قال له أخزاك الله قال له أخزاك الله على ان خيم كما الله منسوخ بالجهاد وكذا عنده (ولمن انتصر بعد ظلمه) انما هو للمشركين خاصة ٠٠ وقال قتادة إنه عام وكذا يدل ظاهر الكلام والله أعلم

#### -مظربابی⊶

### ( دكر الموسع الذي في الرخرف )

قال الله عز وجل (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) جماعة من العلماء يقولون إنها منسوخة بالقتال فمن ذلك ما حدثناه ٠٠ عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام فال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس (فاصفح عنهم) أى فاعرض عنهم (وقل سلام) أى معروفا أى قل لمشركى أهل مكة (فسوف يعلمون) ٠٠ ثم نسخ هذا في سورة براءة بقوله (فافتلوا المشركين حيث وجد تموهم) الآية ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ أى قل لمشركى أهل مكة كما حدثنا ٠٠ جعفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا أحمد بن نيزك عن الخفاف عن سعيد عن قتادة فاصفح عنهم قال ٠٠ ثم نسخ ذلك وأمر بالقتال

#### --& .l. >>-

#### ( دكر الموضع الذي فى الجاثية )

قال جل وعز (قل للذين آمنوا يففروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بماكانوا يكسبون) ووقا جماعة من العلماء هي منسوخة ووقع فين ذلك ماحد ثناه ووعلى بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس (قل للذين آمنوا) نزلت في عمر بن الخطاب رضى الله عنه شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة فأراد أن يبطش به فأنزل الله تعالى (قل للذين آمنوا) يمنى عمر بن الخطاب (ينفروا الهجرة فأراد أن يبطش به فأنزل الله تعالى (قل للذين آمنوا) يمنى عمر بن الخطاب (ينفروا للذين لا يخافون) مشل عقوبات الايام الخالية للدين قوما بما كانوا يكسبون) و ثم نسخ هذا في براءة بقوله (قاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وحدثنا و أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن

قتادة فى قوله تمالى (قل للـذين آمنوا ينـفروا للذين لايرجون أيام الله) • • قال نسختها (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)

\*\*\*\*

### -0X-1, 80-

( ذكر الآية التي في الاحقاف )

قال جل وعز ( قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى مايفعل بي ولا بكم) قرئ • • على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا حسين بن على الجعنى عن سفيان (وما أدرى ما يضعل بى ولا بكم) قال يرون أنها نزلت قبــل الفتح ٠٠ وفى رواية الضحاك عن ابن عباس نسختها (الافتحا لكفتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذبك وما تأخر) محال أن يكون فيها ناسخ ولا منسوخ منجهتين ٠٠ احدهما انهخبر٠٠ والآخران منأول السورة الى هذا الموضع خطاءا لاءشركين واحتجاج عليهم وتوبيخ لهم فوجب أن يكون هذا أيضاً خطاباً للمشركين كما كان قبله وما بعده ومحال أن يقول صلى الله عليه وسلم للمشركين مأأدرى مايفعل بى ولابكم فى الآخرة ولم يؤل صلى الله عليه وسلم فى أول مبعثه الى وفاته يخبر ان منمات على الكفر بخلدفي النار ٠٠ ومنمات على الايمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنة فقد درى صلى الله عليه وسلم ما يفعل به وبهم وليس يجوزأن يقول ماأدرى مايفعل بي ولا بكم في الآخرة فيقولون كيف نتبعك وأنت لا تدرى أتصير الى خفض ودعـة أو الى عـذاب وعقاب ٠٠ والصحيح في معنى الآية فول الحسن كما فرئ ٠٠ على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع فال حدثنا أبو بكرالهذلى عن الحسن ما أدرى ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا وهذا أصح قول وأحسنه لا يدرى صلى الله عليه وسلم ما يلحقه واياهم من مرض وصحة وغنى وفقر وغــــلاء ورخص ( ومثله ولو كنت أعلم النيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء)

# ﴿ سورة محمد صلى الله عليه وسلم ﴾

( بسم الله الرحمن الرحيم )

حدثنا ٠٠ يموت باسناده عن ابن عباس قال سورة محمد صلى الله علبه وسلم مدنية وجدنا فيها موضعين

**→** 

#### -0 X \_1 X0-

#### (ذكر الموضع الأول)

قال عز وجل (فاذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق قاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) في هذه الا ية خمسة أقوال ١٠٠٠ العلماء من قال هي منسوخة وهي في أهل الأوثان ولا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم والناسخ لها عندهم (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) ١٠٠ ومنهم من قال هي في الكفار جيعا وهي منسوخة ١٠٠ ومنهم من قال هي ناسخة ولا يجوز أن يقتل الأسير ولكن بمن عليه أو يفادي به ١٠٠ ومنهم من قال لا يجوز الأسر الا بعمد الإثنان والقتل فاذا أسر العمدة بعد ذلك فللامام أن يحكم فيه بما وأي من قتل أو من مفاداة ١٠٠ والقول الخامس أنها محكمة عبر ناسخة ولا منسوخة والامام مخير أيضاً ١٠٠ فمن قال القول الأول ابن جريج وجماعة من ذلك ما حدثنا ١٠٠ لحسن بن عليب عن يوسف بن عدي قال حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج (فاما منا بعد واما فداة) قال نسختها (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) ١٠٠ وقال أبو جمفر كه همفا معروف من قول ابن جريج أن الآية منسوخة ونها في خميع الكفار وانها وهو قول السدى وكثير من الحكوفيين ١٠٠ والقول الذاتي أنها في جميع الكفار وانها منسوخة في قول جماعة من العلماء وأهمل النظر وقالوا اذا أسر المشرك لم يجز أن يمن عليه منسوخة في قول جماعة من العلماء وأهمل النظر وقالوا اذا أسر المشرك لم يجز أن يمن عليه ولا أن يفادي به فيرد الى المشركين ولا يجوز عندهم أن يفادي الا بالمرأة لأنها لا تقتل ولا أن يفادي به فيرد الى المشركين ولا يجوز عندهم أن يفادي الا بالمرأة لأنها لا تقتل ولا أن يفادي به فيرد الى المشركين ولا يجوز عندهم أن يفادي الا بالمرأة لأنها لا تقتل

والناسخ لها ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) اذ كانت براءة آخر ما نزلت بالتوقيف فوجب أن يقتــل كل مشرك الا من قامت الدُّلالة على تركه من النساء والصبيان ومن تؤخذ منه الجزية قالوا والحجة لنا قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط وأباعزة الجمحي فان هذين وغيرهما أهل أوثان وبراءة نزات بعد هذا لأن عقبة قتــل يوم بدر وأبا عزة قتل يوم أحد. و قالوا فليس في هذا حجة . • فقيل فان ثبت في هــذا حجة فهو القتل كما هو فأما الاحتجاج بما فعله أبو بكر الصديق وعمر وعلي رضوان الله عليهم من المن فليس فيه حجة لأن أبا بكر الصديق انما من على الأشعث لأنه مرتد فحكمه أن يستتاب وانما من عمر رضى الله عنــه على الهرمزان لأنه احتال عليــه بأن قال له اشرب فلا بأس عليك فقال له قد أمنتني وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه انمــا من على قوم مسلمين يشهدون شهادة الحق ويصلون ويصومون٠٠ قال أبو أمامة كنت معه بصفين فكان اذا جيء بأسيراستحلفه أن لا يكثّرعليه ودفع اليه أربعة دراهم وخلاه وكان هذا مذهبه ولا يقتل الأسير من المسلمين ولا يغنم ماله ولا يتبعمه اذا ولي ولا يجهز على جريح فكانت هـذه سنته في قتال من بني من أهـل القبلة حدثنا ١٠٠ أحمد بن محمد بن نافع قال حـدثنا سُلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة ( فاما منّا بعد واما ذداء ) قال نسختها (فشرد بهم من خلفهم) وقال مجاهد نسختها (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ ومن ذلك ما حدثنا ١٠ الحسن بن عليب عن يوسف بن عدي قال حدثنا بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء ( فاما مناً بعد واما فداء ) قال فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه ويفادى آذا أسركما قال الله عز وجل ٠٠ وقال الأشهث كان الحسن يكره أن يقتسل الأسير ويتلو ( فاما منّا بعد واما فداء ) • • والقول الرابع ورواية شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال لا يكون فدا، ولا أسر الا بعد الاتخان والقتـل بالسيف ٠٠ والقول الخامس قاله كشير من العلماء ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَمَّـ هُمَا حدثناه ٠٠ بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ( فاما منّا بعـ د واما فـ داء ) ٥٠ قال فجعـ ل النبي صـ لي الله عليه وسلم بالخيار في الأسارى ان شاؤا قتاوهم وانت شاؤا استعبدوهم وان شاؤا فادوا بهسم وان شاؤا منوا عليهم وهذا على أن الآيت بن محكمتان معمول بهما وهو قول حسن لأن النسخ الما يكون بشئ قاطع فأما اذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى في القول بالنسخ اذ كان يجوز أن يقع التعبد اذا لفينا الذين كفروا قبل الأسر قتلناهم فاذا كان الأسر جاز القتل والمفاداة والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد وبالله التوفيق

### 一一级小小孩

## (ذكر الآية الثانية)

قال جل وعز (فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الأعلون) . . من قال هـذه ناسخة لقوله (وان جنحوا للسلم فاجنح لها) . . احتج بأن في هذه المنع من الميــل الى الصلح اذا لم يكن بالمسلمين حاجة عامة

# ﴿ سورة الفتح والحجرات ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم )

حدثنا ٠٠ يموت باسناده عن ابن عباس أنهما نزلتا بالمدينة ٠٠ وقد ذكرنا قول من قال ( انا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذبك وما تأخر ) الا ية ناسخة لقوله ( وما أدرى ما يفسل بى ولا بكم ) وأن هذا لا يكون فيه نسخ ولم نذكر معنى ( إنا فتحنا لك ) على استقصاء وهذا موضعه ٠٠ فن الناس من يتوهم أنه يعنى بهذا فتح مكة وهذا غلط والذى عليه الصحابة والتابعون وغيرهم حتى كأنه اجماع كما روى أبو اسحاق عن البراء ( انا فتحنا لك فتحاً مبيناً ) قال يعدون الفتح فتح مكة وانما نعده فتح الحديبة كنا أربع عشر مائة ٠٠ وكذا روى الاعمش عن أبى سفيان قال تعدون الفتح فتح مكة وانما نعده فتح الحديبية وكذا قال أنس بن مالك وابن عباس وسهل بن حنيف والمسور بن مخرصة وقاله من التابعين الحسن وعجاهد والزهرى وقتادة وفى تسمية فتح الحديبية فتحاً أقوال للملهاء

ـ مثبتة لو لم يكن فيها الا ان الله عن وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وســـلم ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايمونك تحت الشجرة) بعد ان عرفه المغفرة له ثم لم ينزل بعد ذلك سخطاً على من رضي عنه وأيضاً فإن الحديبية ورد عليها المسلمون وقد عاض ماؤها فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فجاء المساء حتى عمهم ولم يكن بسين المسلمين والسكفار الاترام حتى كان الفتح وقدكان بمض العلماء يتأول أنه انما قيل ليوم الحديبية الفتح لأنه كان سبباً لفتح مكة وجمله مجازا كما يقال قــد دخلنا المدينة اذا قاربنا دخــولها وأبين ما في هــذا ما . • ﴿ قَالَ أَبُوجِمِفُر ﴾ حــد ثنا أحمد بن محمد بن الحجاج قال حدثنا يحيي بن سليمان قال حدثنا الاجليع عن محمد بن اسحاق عن ابن شهاب باسناده قال لم يكن في الاسلام فتح أعظم منه كانت الحروب وقد حجزت بين الناس فلا يتكلم أحد وانما كان القتال فلماكانت الحديبية والصلح وضعت الحرب وأمن الناس فتلاقوا فلا يكلم احد بعقد الاسلامالا دخل فيه فلقد دخل في تلك السنين مثل من كان قبل ذلك وأ كثر وهذا قول حسن بين وقال تمالى (لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقو من بمد وقاتلوا )كان هذا في يوم الحديبية أيضاً جاء بذلك التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لأصحابه هذا فرق مابينكم وبين الناس وفى الحديث لاتسبوا أصحابى فلو أنفق أحدكممل الارضمابلغ مد أحدهم ولانصيفه فهذامد أحدهم يعنى الذي يكتال به ونصيفه يعنى نصفه قاله الترمذي فهذا الذي أنفقوا قبل الحديبية وقاتلوا

> ﴿سورة ق والذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة ﴾ ( بسم الله الرحم الرحم)

حدثنا . . يموت باسناده عن ابن عباس انهن نزلن بمكة . . ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وجدنا فيهن خمسة مواضع في سورة ق \* موضع . وقال عز وجل ( فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجوذ) . . يجوز أن يكون ( فاصبر على ما يقولون) منسوخا بقوله ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الا يمر) الآية وبجوز أن يكون عكما أى اصبر على اذاهم فان الله لهم بالمرصاد . وهذا أنزل في الا يقوبجوز أن يكون عكما أى اصبر على اذاهم فان الله لهم بالمرصاد . وهذا أنزل في

اليهود جاء التؤقيف بذلك لأنهم تكلموا بكلام لحق النبي صلى الله عليه وسسلم منه أذى كما قرئ . . على اسحاق بن ابراهيم بن يونس بن هباد بن السرى قال حدثنا أبوبكر بن عياش عن أبي سميد وهو سميد بن المرزبان عن عكرمة عن ابن عباس قال هنا دفرأته على أبي بكر ان اليهود جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألنه عن خلق "سماوات والارض فقال خلق الله الارض يوم الاحــد ويوم الاثنين وخلق الجبال يوم السُــلاثًا بما فيها من منافع وخلق الشجر والماء والمدائن والخرابات والعارات يوم الاربعاء قال جل وعز ( قل أُعنكم لتكفرون بالذى خلق الارض فى يومـين) الى ( سوأ، للسائلـين ) قال لمن سأل وخلق السهاء يوم الخيس وخلق النجوم والشمس والقمر والملائكة يوم الجمعة الى ثلاث ساعات بقين منه وخلق في أول ساعة من هذه الثلاث الساعات الآجال حين يموت من مات وفى الثانيـة التي الآفة على كل شيّ ينتفع به الناس وفي الثالثة خلق آدم صلى الله عليه وسلم وأسكنه الجنة وأمر ابليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعـة ٠٠ قالت اليهود ثم ماذا يا محمـ د قال ثم استوى على العرش قالواقد أصبت لو تممت ثم اسـ تراح فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضباً شــديداً ونزلت (ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لنوب ) • • ﴿ قال أبوجعفر ﴾ ثم قال ( فاصبر على مايقولون وسبح ) فتأول هذا بعض العلماء على أنه اذا أحزن انسانا أمر فيذبني أن يفزع الى الصلاة قال حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أحزنه أمر فزع الي الصلاة وعن ابن عباس انه عرّ ف وهو راحل بموت قم أخيه فأمر بحط الراحلة ثم صلى ركمتين وتلا ( واستعينوا بالصبر والصلاة وأنها لكبيرة الاعلى الخاشمين) ٠٠ ثم قال (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) • • قال أبو صالح الصبح والعصر وقيل الصبح والظهر والعصر ويكون من الليل المغرب والمشاء ٥٠ فأما (وادبار السجود) فبين العلماء فيه اختلاف ٥٠ فأكثرهم يقول الركعتان بعد المغرب . . ومنهم من يقول بعد كل صلاة مكتوبة ركعتان . . والظاهر يدل على هذا إلا أن الا ولى اتباع الاكثر ولا سيا وهو صحبح عن على بن أبي طالب ٥٠ وقدأمر يما قدأجم المسلمون عليه نافلة فيجوزأن يكون ندبا لاحتما ويجوز أن يكون منسوخا بما صح عنرسول الله صلي الله عليه وسلم أنه لا يجبعلى أحد الا خمس صلوات ونقل ذلك الجماعة

وكان التأذين فيها والاقامة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين لا أحد منهم يوجب غيرها ﴿ وفي سورة الذاريات ﴾ موضَّمان \*\* فالموضَّع الأول قوله تمالى (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) ٥٠٠ من العلماء من قالَ هي محكمة كما قال الحسن البصرى وابراهيم النخمى ليس في المال حق سوى الزكاة ٠٠ ومن قال هي منسوخة قال هي واذكانت خـبراً فني الكلام معنى الأمر أي اعطوا السائل والمحروم ويجمل هذا منسوخا بالزكاة المفروضة ٠٠﴿ قال أبو جعفر ﴾ كما قرى ٠٠ على أحمد بن محمدً ابن الحجاج عن يحيي بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا سلمة بن سيط قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول. نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن. • ﴿ قَالَ أَبِّو جعفر ﴾ وللعلماء في المحروم ثمانية أقوال فقرئ ٠٠ على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى ابن سليان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليان قال حدثنا زكريا بن أبي زيد عن أبي اسحاق السبيعي عن قيس قال ٠٠ سألت ابن عباس عن قول الله تمالي ( للسائل والمحروم ) فقال السائل الذي يسأل والمحروم الذي لا يبـقى له مال ٠٠وفى رواية شعبة والثوري عن أبي اسحاق عن قيس عن ابن عباس قال المحروم المحارف. • وقال محمد بن الحنفية المحروم الذي لم يشهد الحرب أى فيكون له سهم فى الغنيمة ٠٠ وقال زيد بن أســلم المحروم الذى لحقته جائحــة فأتلفت زرعـه ٠٠ وقال الزهـري المحروم الذي لا يسأل الناس ٠٠ وقال عكرمــة المحروم الذي لا ينمي له شيُّ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قيــل من المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجـد ما يعينه ولا يفطن له فيعطى ولا يسأل الناس ٠٠ والقول الىامن يروى عن عمر بن عبد العزيز قال المحروم الكلب وانما وقع الاختلاف في هذا لأنه كلها داخلة في هذا غير أنه ليسفيها أجل مما روي عن ابن عباس ولا أجمع من أنه المحارَف \*\*والموضع الآخر قوله (فتول عنهم فما أنت بملوم) في رواية الضحاك أن التولى عنهم منسوخ بأنه قد أمر بالاقبال عليهم بالموعظة قال جل وعز ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ) فأمر أن يبلغ كما أنزل الله كما قالت عائشــة رضى الله عنها من زعم أن محمداً كتم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفرية قال مجاهد ( فتول عنهم) ( ۲۹ \_ ناسنح )

فأعرض عنهم (فما أنت بملوم) أي ليس يلومك ربك عز وجـل على تقصير كان منك \* وفى الطور (فسبح بحمد ربك حـين تقوم) للعلماء فيه أقوال ٠٠ فمن ذلك ما حــدثناه أحمد بن محمد بن الحجاج قال حدثنا يحيي الجعني قال حدثني ابن وهب قال حــدثني أسامة ابن زيد سمع محمد بن كعب القرطى يقول في هذه الآية ( فسبح بحمد ربك) الآية قال ٠٠- حين تقوم الى الصلاة أي تكبر وتقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدُّك ولا إله غيرك ٠٠ وهذا قول إن الآية في افتتاح الصلاة ورد هذا بعض العلماء ٠٠ وقد أجمع المسلمون أنه من لم يستفتح الصلاة بهذا فصلاته جائزة فلو كان هذا أمر من الله سبحانه لكان موجبا فان قيل هو ندب قيل لو صبح أنه واجب بما تقوم به الحجة لجازأن يكون ندبا أو منسوخا ٠٠ قال أبو الجوزاء (فسبح بحمد ربك حين تقوم) من النوم واختار هذا القول محمد بن جرير قال يكون هذا فرضا ويكون هذا النوم القائلة ويني به صلاة الظهر لأن صلاة الصبح مذكورة في الآية ٠٠ والفول الثالث قول أبي الأحوص أن يكون كلما قام من مجاس قال سبحانك اللهم وبحمدك ٠٠ وهذا القول أولاها من جهات آكدها أنه قد صبح عن عبد الله بن مسمود واذا تسكلم صحابي في آية ولم يعلم أحد من الصحابة خاامه لم يسع مخالفته لأنهم أعلم بالتنزيل والتأويل كما قرى . . على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا أبو زميم قال حدثنا سفيان عن أبي اسحاق - عن أبى الاحوص عن عبد الله (وسبح بحمد ربك حين تقوم)قال. • تقوم من المجلس تقول سبحان الله وبحمده ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ فيكون هـذا ندبا لجميع الناس ٠٠ وقد صبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وكان يقول كلما فام من مجلس قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله الا أنت أستغفرك وأنوب اليك وفى بمض الحديث يغفر له كلما كان في ذلك المجلس ٠٠ وقد يجوز أن هذا لما كان مخاطبة لانبي صلى الله عليه وسلم كان فرضا عليه وحمده وندبا على قوم وحجمة ثالنمة أن الكلام عام ولا يخص به القيام من النوم الا بحجة ثم قال ( ومن الليل فسبحه ) فيــه ثلاثة أقوال من العلماء من قال يعني به المغرب والعشاء . . وقال ابن زيد يعني به المغرب حدثنا أبوجعفر . . قال حدثنا علي بن الحسين عن الحسن بن محمد عن ابن علية قال حدثنا بن جريج عن مجاهد قال قال ابن عباس (ومن الليل

فسحبه) والتسبيح في ادبار الصلوات ثم قال تعالى (وادبار النجوم) فيه قولان قال الضحاك وابن زيد (ادبار النجوم) صلاة الصبح واختار محمد بن جرير هذا القول لأنصلاة الصبح فرض قالوا فالأولى أن تحـمل الآية عليها وهــذا القول أولي لأنه جاء عن صحابي لا نعلم له مخالفًا كما قرئ . . على محمـ بن جعفر بن حفص عن يوسـف بن موسى قال حــدُنناً محمد بن فضل قال حدثنا العلاء بن المسيب عن أبي اسحاق عن الحارث عن على بن أبي طالب فى قوله تمالى (وأدبار النجوم). • قال ركمتان بعد الفجر فان قيــل فالركمتان غــير واجبتين والأمر من الله تعالى على الحتم الا أن يكون حجة تدل على أنه على غير الحتم ٠٠ فالجواب عن هذه أنه يجوز أن تكون حمّا ثم نسخ بأنه لا فرض الا الصلوات الحمْسُ ويجــوز أن يكون ندبا ويدل على ذلك ما أجمع عليــه العلماء أن ركمــتى الفجر ليستا فرضاً ولكنهما منــدوب اليهما لا ينبــني تركهــماً \*\* وفي النجم قوله ( وأن ليس للانسان الا ما سعى) • • ﴿ قال أَبُو جَعَفُر ﴾ للناس في هــذا أقوال • • فمنهم من قال انها منسوخة • • ومنهم من قال هي محكمة فلا ينفع أحداً أن يتصدق عنه أحد ولا أن يجعل له ثواب شيُّ عمِله قال (وان ليس للانسان الا ماسمي) ٠٠ كما قال الله وقال قوم قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وســـلم بأسانيـــد صحاح وهي مضمومة الى الآية ٠٠ وقال قوم الاحاديث لها تأويل وليس للانسان على الحقيقة الا ماسمي. . فمن تؤل عليه ان الآية منسوخة ابن عباس ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُوجِمَفُر ﴾ كما حدثنا ٠٠ بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالحقال حدثني معاوية بنصالح عن على بنأ بي طلحة عن ابن عباس قال ٠٠ و توله تمالي (وان ليس للانسان ) الآية فأنزل الله تعالى بعد ذلك (والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بايمان الحقنا بهم ذرياتهم ) فادخل الله تعالى الآباء الجنة بصلاح الابناء قال محمد بن جرير يذهب الى ان الآية منسوخة مع ﴿ قال أبو جعفر ﴾ كذا عندى في الحديث وكان يجب أن يكون فادخل الابناء الجنة بصلاح الآباء الا أنه يجوز أن يكون المنى على ان الآباء يلحقون بالابناء كما يلحق الابناء بالآباءوحدثنا. أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا عبد الرزاق وقال أنبأنا الثورى عن عمروبن مرةعن سعيد بن جبيزعن ابن عباس ٠٠ قال ان الله يرفع ذرية المؤمن ممـ في درجة الجنة وان كانوا دونه في العمل ( والذبن آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإبمان الحقنا بهم ذرياتهم وما التناهم) أي نقصناهم حدثنا . أحمد بن محمد بن افع الازدي قال حدثنا ابراهيم بن داود قال حدثنا أحمد بن سكيت الكوفى قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سفيان الثوري عن سماعة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم٠٠ قال الله ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته وان كان لم يبلغها بعمله لتقربهم عينه ثم قرأ (والذين آمنوا والبعثهم ذريتهم بايمان) الآية فصـار الحديث مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه إخبار عن الله تعالى بما يفعله وبمعنى انه أنزلها . جل ثناؤه ٠٠٠وأما قول من قال لا ينفع أحداً أن يتصدق عنه أحدولم يتأول الاحاديث فقول مرغوب عنه الا بماصح عن النبي صلى الله عليه وسلمولم نسمع احداً رده قال عز وجل ( وما انًا كم الرسول فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا ) • • وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث سنذكر منها شيئاً حدثنا ٠٠ بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن سليان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجأته امرأة من ختم تستفتيه فجعل الفضل بن عباس ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفاحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع وفي حديث ابن عيينة عن عمرو عن الزهري عن سليان عن ابن عباس بزيادة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما أرأيت لوكان على أبيك دين أكنت تقضيه قالت نعم فقال فدين الله أولى ٠٠ وَقَالَ قُومُ لَا يُحِجُ أَحَدُ عِن أَحَدُ وَاحْتَجَ لَهِ بِمَضَ الصَّحَابَةِ ٠٠ فَقَالَ فِي الْحِيجِ صِلاة لابد منها ٠٠ وقد أجمع العلماء على أن لا يصلى أحد عن أحد قيل لهم الحج مخالف للصلاة مع بيان السنة ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جِعْفُر ﴾ وسنذكر قول من تأول الحديث ٠٠ وقد روى شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن سميد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا قال يارسول الله ان أمى توفيت وعليها صيام قال فصم عنها ٠٠ وقد قال من يقتدى بقوله من العلماء لا يصوم أحد عن أحد ٥٠ فقال من احتج لهم بهذا الحديث وان كان مستقيم الاسناد وسعيد بن جبير وانب كان له المحل الجليل ٠٠ فقد وقع فى أحاديثه غلط ٠٠ وقد خالفه عبيد الله

أبن عبد الله بن عتبة وعبد الله من الاتقان على ما لا خفاء به كما حدثنا ٠٠ بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأ نا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهــذلى عن عبد الله بن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ان أمى ماتت وعليها نذر قال فاقض عنها ٠٠ وروى الزهرى عن أبي عبدُ الله الاغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلحق المسلم أو ينفع المسلم ثلاثة ولد صالح يدعو له وعلم ينشره وصدقة جارية ونذكر قول من تأول هـ ذه الاحاديث. • فان فيها أقوال • • من العلماء من قال بالاحاديث كلمها ولم يجز فيها الترك منهم أحمد بن محمد بن حنبل وكان هذا مذهبه فقال يحج الانسان عن الانسان ويتصدق عنه كما قال صلى الله عليه وسلم قال ومن مات وعليه صيام شهر من رمضان أطعم عنه لكل بوم ومن مات وعليه صيام نذرصام عنه وليه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن العلاء من قال ببعض الأحاديث فقال يحج الانسان عن الانسان ولا يصوم عنه ولا يصلى وهذا مذهب الشافعي ٠٠ ومنهم من قال لا يجوز في عمل الابدان أن يعملها أحد عن أحد وهذا عول مالك بن أنس ٠٠ ومنه م من قال الأحاديث صحيحة ولكن هي محمولة على الآية وانما يحج الانسان عن الانسان اذا أمره وأوصى بذلك أوكان له فيه سعي حتى بكون موافقًا لقوله عزوجل (وأن ليس للانسان الاما سعى ) ٥٠ ومنهم من قال لا يعمل أحد عن أحد شيئًا فان عمل فهو لنفسه كما قال عزوجل (وأن ايس للانسان الا ماسمي) وقال في الاحاديث سبيل الأنبياء عليهم السلام أن لا يمنعوا أحدا من فعل الخير ٠٠٠ ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ وقول أحمد في هذا بين حسن وهو أصل مذهب الشافعي فان قال قائل فكيف يرد هذا الى الآية فني ذلك جوابان أحدهما ان ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه فهو مضموم الى القرآن كماحد ثناه . أحمد بن محمد الازدى قال حدثنا عيسى بن ابراهيم الذافق قال حدثنا أبن عيينة عن ابن المنكدر وأبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أو غـيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرتبه أو نهيت عنه فيقول لا أدرىما وجدنا في كناب الله البعناه ٠٠٠ ﴿ قَالَ أَبُوجِهُ فَرَجُو وهذا جواب جماعة من الفقها، أن يضم الحديث الى القرآن كماقال جل ثناؤه ( قل لا أجد فر ا أوسي الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) ثم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير فكان مضموما الى الاية وكان أحمد من أكثر الناس إنباعا لهذا حتى قال من احتجم وهو صائم فقد أفطر هو وجاعته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ وفى الاحاديث تأويل آخر فيه لطف ودقة وهو ان الله انحا قال (وأن ليس للانسان الا ما سعى) ولام الخفض ممناها في العربية الملك والايجاب فليس للانسان الا ما سعى فاذا تصدق عنه غيره فليس يجب له شئ الا أن الله يتفضل عليه بما لم يجب له كما يتفضل على الاطفال بادخالهم الجنة بغير عمل فعلى هذا يصح تأويل الاحاديث ٠٠ وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى فعلى هذا يصح تأويل الاحاديث ٠٠ وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى قال نم ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ في هذا الحديث ما ذكر نا من التأويلات وفيه من الغريب قوله قال نم ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ في هذا الحديث ما ذكر نا من التأويلات وفيه من الغريب قوله أى تجاءة ٠٠ وفى ذلك المغني ان عمر تواعد من فعل ذلك وذلك ان أبا بكر صار له من الفضائل الباهرة التى لا تدفع ما يستوجب به الخلافة وأن يبايع فجأة وليس هذا لغيره وكان له استخلاف رسول الله عليه وسلم اياه على الصلاة فجاء ممدود مهموز قال عروة بن حزام

وما هو الا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ماأ كاد أجيب

قال محمد بن جرير استخلافه اياه على الصلاة بمنى استخلافه على امامة المسلمين والنظر في أمورهم لأنه استخلفه على الصلاة التي لا يقيمها الا الأثمة من الجمع والاعياد وروجع في ذلك فقال يأبى الله والمسلمون الاأبا بكر ٠٠ وقال غير محمد بن جرير روى شعبة والثورى عن الاعمش ومنصور عن سالم بن أبى الجعد عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولا تخطوا واعلموا ان خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الصلاة الا مؤمن فلما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على خير أعمالنا ما كان دونه تابعا له

# ﴿ سورة الحديد والمجادلة ﴾

## (بسم الله الرحم الرحيم)

حدثنا ٠٠ يموت باسناده عن ابن عباس انهما نزلتابالمدينة ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وجدنا فى سورة المجادلة له موضعين فاحدهما قوله عن وجل (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) الآية . . فن العلماء من قال هي ناسخة لما كانوا عليه لأن الظهاركان عندهم طلاقا فنسخ ذلك وجعلت فيه الكفارة . . قال أبو قلابة كان الظهارطلاق الجاهلية فكان الرجل اذا ظاهرمن امرأته لم يرجع فيها أبدآ قرأ. • علي أحمد بن عمرو بن عبد الخالق عن يوسف بن موسى حــدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا أبوحمزة اليماني وهو ثابت بن أبي صفية عن عكرمة عن ابن عباس قال ٠٠ كان الرجل في الجاهليــة اذا قال لامرأته انت علي كظهر أمى حرمت عليه وذكر الحديث ٥٠ وقال فيه فأنزل الله تعالى ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) الآية \* والموضم الآخر قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذاً ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة) أكثر العلماء على ان هذه الآية منسوخة كما حدثنا . • جمفر بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا أبو نميم قال حدثنا موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل ( ياأيهاالذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدمُوا بين يدى نجواكم صدقة ) قال أول من عمل بها علي بن أبي طااب كرم الله وجهه تم نستخت وقرئ • • على على بن سعيد بن بشير عن محمد بن عبد الله الموصلي قال حدثنا القاسم بن يزيد الحرمي قال حدثنا سفيان الثوري عن عمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجمد عن على بن علقمة عن على بن أبي طالب قال . . لما نزلت (ياأيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) قلت يارسول الله كم قال دينـــار قلت لايطيقونه قال فكم قلت حبة شعير قال انك لزهيد قال ونزلت (أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجوا كم صدقات) الآية

#### ﴿ سورة الحشر ﴾

#### (سم الله الرحمن الرحيم)

حدثنا. • يموت باسناده عن ابن عباس انها مدنية لم نجد فيها الا موضعا واحدا . • قال عز وجل (ما أفاء الله على رسوله من أهــل القرى فلله وللرسول ولذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ) في هذه الآية ستة أقوال للعلماء . . منهم من قال هي منسوخة وقال النيء والغنيمة واحد وكان في بدو الاسلام تقسم الغنيمة على هــذه الاصــناف ولا يكون لمن قاتل عليها شي الاأن يكون من هذه الاصناف ثم نسخ الله ذلك في سورة الأنفال فجعل لهؤلاء الخس وجعل الاربعة الأخماس لمن حارب قال الله تعالى ( واعلموا انما غنمتم من شي فان لله خسه وللرسول) وهذا قول قتادة ورواه عنه سعيدومنهمن قال النيء خلاف الغنيمة فالغنيمة ما أخذ عنوة بالغلبة والحرب ويكون خمسه في هذه الاصناف وأربعة أخماس للذين قاتلواعليه والنيءماصولح أهل الحرب عليه فيكون مقسوما في هذه الاربعة الأصناف ولا يخمس هذا قول سفيان الثوري رواه عنه وكيع ٠٠ وقال غيره من الفقهاء النيء أيضا غيرالغنيمة وهو ما صولحوا عليه أيضاً الا أنه يخرج خسه في هذه الأصناف ويكون أربعة أخماسه خارجة في صلاح المسلمين ٠٠ ومنهم من قال هــذه الاية يتبـين ما قبلها من قوله (ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال يزيد بن رومان النيء ما قوتل عليه وأوجف عليه بالخيل والركاب . . والقول السادس حدثناه أحمد بن محمد ابن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر في قول الله تمالي (وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) قال بلغني أنه الجزية والخراج خراج القرى يعني القرى التي تؤدي الخراج ٠٠ ﴿ قال أبو جعفر ﴾ أما القول انها منسوخة فلا معنى له لأمه ليست إحداهما تنافي الأخرى فيكون النسخ . • والقول الثاني أن الفيء خلاف الغنيمة قول مستقيم صحيح وذلك أن الفيءمشتق من فاء يفيء اذا رجع فأموال المحاريين حلال للمسلمين فاذا امتنعوا ثم صالحوا رجع الى المسلمين ما صولحوا عليه ٠٠وقول معـمر انها الجزية والخراج داخل في هذه الآية مما صالحوا عليه . • وأما قول من قال ان الآية الثانية مبينة للأولى فغلط

لأن الآية الأولى جاء التوقيف أنها نزلت في بني النضير حيين أجلوا عن بلادهم بغير حرب وفيهم نزلت سورة الحشر (هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر) فجعل الله أموالهم للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يستأثرها وفرقها في المجاهدين ولم يعط الانصار منها شيئاً الا لرجلين سهل بن حنيف وأبى دجانة سماك بن حرشة ولم يأخذ منها صلى الله عليه وسلم الا ما يكفيه ويكني أهله فنى هذا نزلت الآية الأولى والآية الثانيـة لأصناف بعينهم خُلاف ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وحده ويبيّن لك هــذا الحــديث حين تخاصم علي والعباس الى عمر بن الخطاب في هذا بعينه كما قرى ٠٠٠ على أحمد بن شـعيب بن على عن عمروبن على قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدسان قال أرسل الى عمر حين تعالى النهار فجئته فوجــدته جالسا على سرير مفضيا الى رماله فقال حين دخلت يامال انه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت برضخ خفذه فأقسمه بينهم قلت لو أمرت غيرى بذلك قال فخذه فجاء يرفأ فقال يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد ابن أبي وقاص قال نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاءه فقال يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي قال نعم فأذن لهما فدخلا فقال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني علياً فقال بعضهم أجل يا أمير المؤمنين فاتمض بينهـما وارحهما فقال مالك بن أوس خيــل الى" أنهما قدما أولئك النفر لذلك فقال عمر أنشسدكم ثم أقبسل علىأولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأ نُورَثُ ما تركنا صدقة قالوا نعم ثم أقبل على علي والعباس فقال أنشدكما بالله الذي باذنه تقوم السهاء والارض هل تعلمان أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لانورث ما تركناه صدقة قالا نعم قال فان الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحــدا من الناس فقال ( ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كلُّ شيُّ قديرٌ ) وكان الله أفاء على رسوله بني النضير فوالله ما استأثرها عليكم ولا أخذها دونكم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة ويجمل ما بتي اسوة المال ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذيباذنه تقوم ( ۳۰ \_ ناسخ )

السماء والارض هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم أقبل على علي والعباس فقال أنشدكما بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض هل تملمان ذاك قالا نعم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق أنا ولي رسول الله صلي الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا الى أبى بكر الصديق فجثت أنت تطلب ميرانك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر الصديق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة فوليها أبو بكر ٠٠فلماتوفى أبو بكر قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر فوليتها ما شاء الله أن اليها ثم جئت أنت وهــذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألمانيها فقلت إن أدفعها اليكما على ان عليكما عهــد الله لتليانها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها به وأخذتماها على ذلك ثم جثمانى لأقضى بينكما بغير ذلك فوالله لا أقضى بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فان عجزتما عنها فرداها الي أكفكهاها فقد تبين بهذا الحديث ان قوله تمالى ( ما أَفَاءَ الله على رسوله ) الاوَّل خلاف الثاني وانه جمل لرسول الله صلى الله عليه وســلم خاصة وان الثاني خلافه لأنه لاجناس جــاعة وقوله صلى الله عليه وســلم لا نورث ما تركنا صدقة فأصحاب هـذا الحديث يعرفون هذا الحديث فيجعلونه مرت حــديث عمر ثم يجعلونه من حــديث عثمان ومن حديث علي ومن حــديث الزبير ومن حسديث سعد ومن حديث عبــد الرحمن بن عوف ومن حــديث العباس لأنهم جميعا قد أجمعوا عليمه وفى قوله صلى الله عليه وسسلم لا نورث قولان أحمدهما أنه يخبر منه وحده كما يقول الرئيس فعلنا وصنعنا وسمعنا والقول الآخر أن يكون لا نورث لجميع الانبياء عليهم السلام وأكثر أهل العلم على هذا القول فان أشكل على أحد قوله عزوجل ( واني خفتُ الموالي من ورائى ) وما بعده فقد بين هــذا أهل العلم فقالوا انما قال زكرياء عليه السلام (وانى خفت الموالي من ورائى) لأنه خاف أن لا يكون فى مواليــه مطيع لله يرث النبوَّة من بعــده والشريعة فقال (فهب لى من لدنك وايا يرثني ويرث من آل يمقوب) ثم قال ( واجعله رب رضيا ) وكذلك قوله ( وورث سليمان داود ) فان أشكل على أحد فقال ان سليمان قد كان نبيا في وقت أبيه قيــل انه قد كان ذلك الا أن الشرائع كانت الى داود وكان سليان معينا له فيها وكذلك كانت سبيل الأنبياء عليهم السلام اذا اجتمعوا أن تكون الشريعة الى واحد منهم فورث سليمان ذلك ٠٠ وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما تركنا صدقة فللعلماء فيه ثلاثة أقوال ٠٠ منهم من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تصدق به ٠٠ ومنهم من قال هو بمنزلة الصدقة أي لا نورث وانما هو في مصالح المسلمين ٠٠ والقول الثالث أن تكون الرواية لا نورث ما تركنا صدقة بالنصب ويكون ما بمحنى الذي ويكون في موضع نصب أيضاً والمعانى في هذا متقاربة لأن المقصود أنه صلى الله عليه وسلم لا يُورَث

### ﴿ سورة المتحنه ﴾

#### ( بسم الله الرحمن الرحيم )

 قتادة وانما هو مثل قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) الآية ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفطع في ربع دينار فصاعداً فصارت الآية لبعض السراق لأن النبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله تعالى فكذا (فاقتلوا المشركين حيث وجــدتموهم) قد خرج أهل الكتاب إن أدوا الجزية وخرج منه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أبو وائل عن عبد الله بن مسعود كنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم حين وافاه رسولان من مسيلمة ُ فقال لهما تشهدان أنى رسول الله فقالا اشهد أنت ان مسيلمة رسول الله فقال آمنت بالله وبرسله لو لا أن الرسول لا يقتل لفتلتكما ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل العسيف فهذا كله خارج عن الآية ٠٠ وقد علم أن المعنى ( فاقىلوا المشركين حيث وجدُتموهم ) على ما امرتم فلا يمتنع أن يكونما أمرنا به من الإقساط اليهم وهو العدل فيهم ومن برهم أى الاحسان اليهم بوعظهم أو غير ذلك من الاحسان ثانيا ٠٠ فمن ذلك أنه قد أجمع العلماء على أن العدو اذا بعد وجب أن لا يقاتل حتى يدعا ويعرض عليه الاسلام فهذا من الاحسان اليهم والعدل فيهم • • وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان اذا غزاً قوما الى بلادأمرهم أن لا يقاتلوا حتى يدعوا من عزموا على قتاله الى الاسلام ٠٠ وهذا قول مالك بن أنس في كل من عزم على قباله وهو مروي عن حذيفة.. وقول الحسن والنخمي وربيعة والزهري والليث بن سَمَّد أنه لا يدعا من بلغنه الدعوة وهوقول الشافعي وأحمد واستحاق ٠٠ والفول الثانى انها مخصوصة للمؤمنين الذين لم يهاجروا مطعون فيه لأن أول السورة (ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أوليآء) والكلام متصل فليس من آمن ولم يهاجر يكون عدواً لله وللمؤمنين ٠٠ والقول الثالث يرد بهذا فصح القول الرابع ٠٠ وفيه من الحجة أيضاً ان برالمؤمن من بينه وبينه نسب أو قرابة من أهل الحرب غير منهي عنه ولا محرم لأنه ليس في ذلك تقوية له ولا لاهل دينه بسلاح ولاكراع ولا فيه اظهار عورة للمسلمين ٠٠والحجة الرابعة ان نفسير الآية اذاجاء عن صحابي لم يسع أحداً مخالفته ولاسيما اذا كان مع قوله توقيف سبب نزول الآية ٠٠٠ ﴿ فَالَ أَبُوجِعَفُرَ ﴾ وقد وجدناهذا حدثناه . أحمد بن محمد الازدى الطحاوى قال حدثنا اسماعيل بن يحيى قالحدثنا محمدبن ادريس عن أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء ابنة أبي بكر ٠٠ قالت قدمت علي أمي وهي في عهد

قريش اذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله ان أمى قدمت على وهى مشركة أفأصلها قال نعمطى أمك وحدثنا وأحمد ابن محمد حدثنا محمد بن عبد الله الاصبهاني قال حدثنا ابراهيم بن الحجاج قال حدثنا عبدالله ابن المبارك عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قدمت قتيلة ابنة العزى ابن المبارك عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قدمت قتيلة ابنة العزى ابن أسعد على ابننها أسماء ابنة أبى بكر بهدايا سمن وتمر وقرظ فأبت أن تقبلها ولم تدخلها منزلها فسألت عائشة رضى الله عنها عن ذلك فنزلت ( لا ينها كم الله عن الذين لم يقانلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ببروهم) و فقل أبو جعفر كه فقد بان ماقلنا بهذين الحديثين وبما ذكرنا من الحجج

## --級一1 ※-

#### ( دكر الآية الثانية )

قال جل وعز (يا أيها الذين آمنوا اذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجموهن الى الكفار) ٥٠ فنسخ الله بهذا على قول جاعة من العلماء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عاهد عليه قريشا أنه اذا جاءه أحد منهم مسلما رده اليهم فنقض الله هذا في النساء ونسخه وأمر المؤمنين اذا جاء نهم امرأة مسلمة مهاجرة أن يمتحنوها فان كانت مؤمنة على الحقيقة لم يردوها اليهم ٥٠ واحنج من قال بهذا بأن القرآن ينسخ السنة ٥٠ ومنهم من قال هذا كله منسوخ في الرجال والنساء ولا يجوز للامام أن يهادن الكفار على أنه من جاءه منهم مسلما رده اليهم لأنه لا يجوز عند أحد من العلماء أن يهادن الكفار على أنه من جاءه منهم مسلم الشرك ٠٠ واختلفوا في التجارة الى أهل الشرك ٥٠ واختلفوا في التجارة الى أهل الشرك من النسخ والأحكام والفوائد ٥٠ فمن ذلك ماقرئ ٥٠ على المهد بن عبد الرحمن المخزومي فال حدثنا سفيان عن الزهري قال ونبأني معمر بمد عن الزهري عن عروة ابن الزبير ان مسور بن غرمة ومروان بن قال ونبأني معمر بمد عن الزهري عن عروة ابن الزبير ان مسور بن غرمة ومروان بن

الحكم يزيد احدهما على صاحبه قالا خرج رسول الله صلى الله عليه عام الحديبية في يضم عشرة مأنة من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي واشعره واحرم منها ثم بعث عينا له من خزاعة وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان وذكر كلة .. ﴿ قَالَ أَبُو جِمْـفُر ﴾ الصواب حتى اذا كان بعد بر الاشطاط أتا عينه فقال ان قريشاً أجمعوا لك جموعا وجمعوا لك الاحابيش وأنهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ٠٠ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أترون ان نميل على زرارى هؤلاء القوم الذين أعانوا علينا فان يحينوا يكن الله ُ قد قطع عنقاً من الكفار والا تركبهم محرويين موتورين ٠٠ فقال أبو بكر الصديق يارسول الله أنما خرجت بهذا الوجه عامداً لهذا البيت لاتريد فتالأحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم امضوا على اسم الله ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ احسب ان أبا عبدالرحمن اختصر هذا الحديث بمَا فيه والذي فيـه يحتاج الى تفسيره والحـكمة فيه أو يكون جاء بما يقد ر انه يحناج اليه منه لأن عبدالرزاق رواه عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بتماسه فذكروا نحو هــذا قال فراحوا يعنى اذكانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد بالنميم في خيل لقريش طليمة فخذوا ذات اليميين فو الله ما شعر بهم خالد حتى اذاهو بغبرة الجيش والطلق يركض نذيراً لقريش ثم سارالنبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا بالثنية التي يهبط عليهم منها برك به راحلته فقال الناس حَلْ حَلْ فَأَلْحَت قَالُوا خَـلاً تَ القصوى خلاَّت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاَّت القصوى وما ذلك بخلق لهما ولكن حبسها حابس الفيــل ٠٠ ثم قال والذي نفسي بيــده لايسألون خطة يمظمون فيها حرمات الله الا أعطيتهم اياها ثم زُجرها فوثبت به ٥٠٠ قال فعدل عنهم حتى نزلت بأفصى الحديبية على ثمد قليل الماء انما يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبث الناس ان نُزحوه فشكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم ان يجعلوه فيه فو الله ما زال يجيش بالري حتى صدروا عنه فبينماهم كذلك اذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكان عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل تهامة فقال اني تركت كعب بن لؤي لا عداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل وهم مقانلوك وصادوك عن البت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لم نجئ لقتال أحــد ولكنا جئنا معتمرين وان قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم فان شاؤا ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا والا فقد جموا وان أبواً فو الذي نفسي بيده لاقاتلنهم على أمرى حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله فيهم أمره ٠٠ قال بديل سأ بلغهم ما تقول حتى أتى قريشافقال أنا قد جثناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا أن شئتم أن نعرضه عليكم فعلىافقالسفهاؤهم لاحاجـة لنا ان تحدثنا عنه بشئ وقال ذووا الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة ابن مسعود الثقني أى قوم الستم بالوالد فالوا بلى ألست بالولد فالوا بلى قال فهل تتهمونى قالوالا قال ألستم تعلموناني استنفرت أهل عكاظ عليكم جثتكم بأهلي وولدى ومن اطاعني قالوا بلي قال فانهذا قدعرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعُوني آته قالوا الله فأناه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوآ من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت ان استأصلت قومك هل سمعت ان أحداً من العرب اجتاح أصله قبلك وان تكن الأخرى فو الله انىلارى وجوها وأرى أوباشا من الناس خلقاء أن يفروا ويدعوك فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمصص بظر اللات أنحن نفر وندء و فقال من ذا فقالوا أبو بكر فقال والذى نفسي بيده لولا يدُلك عندى لم أجزك بها لاجبتك قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة فاثم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعلى رأسه المغفر فكلما أهوى عروة بيده الى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنصل السيف ٠٠ وقال أخر يدلث عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه ٠٠ وقال من هذا قالوا المغيرة بن شـعبة قال أيغُدَرْ أو لست أسمى في غدرتك وكان المغيرة قد صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم ففال النبي صلى الله عليه وسلم أما الاسلام فأقبل وأما المال فلست منــه في شيُّ ثم ان عروة جعــل ير مق صحابة النبي صلى الله عليه و الم بعينيه فقال والله ما يتنخم رسول الله صلى الله عايه وسلم نخامة الا وقعت فى يد رجل منهم فدلك بها وجهه وجَلده واذا أمرهم ابته دروا أمره واذا توضئى كادوا يقننلون على وضوءه واذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر اليه نعظيما له ٠٠ قال فرجع عروة الى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملـكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً والله إن يتنخم نخامة الا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده واذا أمرهم ابتدروا أمره واذا توضي كادوا يقتتلون على وضوءه واذا تكلم خفضوا أصواتهم عنـ ده ولا يحدون النظر اليه تعظيما له وانه قـ د عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها منه فقال رجل من بني كنانة دعوني آنه قالوا أتَّه قال فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من قوم يمظمون البدن فابعثوها له فبعثت له واستقبله القوم يلبون فلما رأي ذلك قال سبحان الله ما ينبني لهؤلاء ان يصدواعن البيت فقال رجل منهم يقال له مكرز بن حفص دعوني آته فقالوا ائته فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهورجل فاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسملم فبينما هو يكامه اذ جاء سهيل بن عمرو فقال هات أكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا الكاتب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدرى ما هو ولكن أكتب باسمك اللهم كماكنت تكتب فقال المسلمون والله لانكبتها الابسم الله الرحمن الرحيم فقال النبى صلي الله عليه وسلم أكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سهيل بن عمرو والله لوكنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب من محمد بن عبد الله فقل الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا أعطيتهم اياها فقال النبي صلى الله عليه وســلم أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل بن عمروواللهلا تتحدث العرب انا أخذنا ضفطة ولكن لك من العام المقبل فكتب فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وان كان على دينك الارددته الينا فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد الى المشركين وقدجاء مسلما فبينما هم كذلك اذجاء أبو جندل بن سهل بن عمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمي بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذايا محمد أول ما نقاضيك عليه أن ترده الي فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا لم نقض الكتاب بعد قال فاذا والله لا أصالحك على شيُّ أبداً قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجزه لى قال ما أنا بمجيزه لك قال بلي فافعل قال ما أنا بفاعل فقال مكرزا بلي قد أجرناه لك فقال أبو جندل أي معاشر المسلمين أرد الى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون مالقيت وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله . . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه والله ماشككت منذ اسلمت كشكي يومنذ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبى الله قال بلي قلت السنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلي قلت فلم نعط الدبية في ديننا اذاً قال اني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعصيه وهو ناصري قلت أوليس كنت وعدتنا أناسناً في البيت ونطوف به قال أفأخبرتك أنك تأتيه العام قال فأتيت أبا بكر الصديق رضى الله عنه فقلت ياأبا بكر ألبس هذا نبي الله حقاً قال بلي قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلي قلت فلم نعط الدنية في ديننا اذا قال أيها الرجل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصى ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه حتى تموت فو الله آنه لعلى الحق قلت أوليس كان يحدثنا انا سنأتى البيت ونطوف به قال بلي أفأ خبرك انك تأته العام قال لا قال فأمك آتيه وتطوف به قال الزهرى قال عمر فعملت لذلك اعمالاً ٥٠ فلما فرغ من قصة الـكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ماقام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها مالتي من الناس فقالت أمسلمة أتحب ذلك اخرج ثم لاتكلم أحداً منهم حتى تنحر وتحلق فخرج ونحر بدنهودعا حالقه فحلقه فلمارأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضآ حتىكاد بعضهم يقتل بعضاً غُمّاً ثمجاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا اذاجاءكم المؤمنات مهاجرات) حتى بلغ (بعصم الكوافر) فطلق عمر رضى الله عنه امرأ تين كانتا له في الشرك فتزوج احداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. • ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الىالمدينة فجأه أبو بصير وهو عتبة بن أسدبن حاوثة الثقني رجل من قريش وهو مسلم فارسُلُوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم الى الرجلسين فخرجاً به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لاحد الرجلين والله انى لارى سيفك يافلان جيداً فاستله الآخر فقال أجل والله انه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرنى انظراليه فأمكنهمنه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقدرأى هذاذُعرًا ( ۳۱ \_ ناسخ )

قلماانتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل واللهصاحبي وافى لمقتول فجاء أبو بصير فقال يانبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني اليهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسمر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك علم أنه سيرد اليهم فخرج حتى أتى سيف البحر ١٠٠ قال وانقلب منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبى بصير فجعــل لا يخرج من قريش رجلا قد أسلم الالحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة ٠٠ قال فوالله مايسمعون بعير لقريش الى ألشام ألا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش الى النبي صلى الله عايه وسلم يناشدونه بالله والرحم الا أرسل اليهم فمن أناه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عايه وسلم فأنزل الله تعالى (وهو الذي كفأيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم) الى قوله (حمية الجاهلية) وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمنالرحيم والاحكام وحالوا بينه وبين البيت ٠٠ ﴿ قَالَ أبوجمفر ﴾ في هــذا الحديث من الناسخ والمنسوخ والآداب والاحكام من الحجوالجهاد وغـيرهما ومن نفسير وغيره نيف وثلاثون موضّما نذكرها موضعا موضعا ان شاء الله تعالى • • فمن ذلك الوقوف على ان أصحاب رســول الله صلى الله عليه وســلم الذين كانو ا بالحديبية بضع عشرة مائة وهم الذين قد أنزل الله فيهم (لقد رضي الله عن المؤمنين) وان البضع يقع لاربع قال جاء بن عبــد الله كـنا ألفا وأربعاً نه وان المائة بعد عدد الواحد.. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرادالعمرة من المدينة أهل من ذى الحليفة سنة ستثم أقام الامر على ذلك كما روى مالك عن نافع عن ابن عمــر ان النبي صــلى الله عليه وســلم قالَ يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهلَ الشام من الجحفة وذكر الحديث ٠٠وفيه أن الاحرام من الميقات أفضل من الاحرام من بلد الرجــل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أحرم بعمرة في هذا الوقت. • وفيه أيضاً أنه ليس معنى قوله تعالى ( وأتموا الحج والممرة لله) ان يحرم الانسان من دويرة أهله ولو كان كذا لكان رسول الله صلى الله عايَّه وسلم اولى الناس بالعمل به فان قيل فقد قال علي بن أبي طالب اتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك قيل هذا يُتأول على أنه خاص لمن كان بين الميقات ومكة كما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان أهله دون الميقات فمهله من حيث كان أهله كما يهــل أهل مكة من مكة ٠٠ وفيه أنرسول الله صلى الله عيه وسلم أيشعر البدن فكانت هذه سنة على خلاف ما يقوله الكوفيون أنه لا يجوز إشعار البدن قرى ٠٠٠ على أحمد بن شـعيبعن المباس بن عبد العظيم قال أنبأنا عمان بن عمر قال أنبأ نامالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بيده وأشعره ثم لم يحرّ م شيئاً كان الله أحله له وبعث بالهدي مع أبي ٠٠ ﴿ قال أبو جمـفر ﴾ فدل هذا الحديث على خلاف مايقوله الـكوفيون لأنهم زعموا ان الإشعار منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة ونهي النبي صلى الله عايه وسلم عن المذلة إنما كان في وقعة أحد وقيل في وقعة خيبر وحج أبو بكر رضى الله عنه بالناس بعد ذلك فكان الايشعار بعد فمحال أن ينسخ الأول الآخر وقد كان الاشعار أيضاً في حجة الوداع. وفيه أيضاً للـ "ق التقليد. . وفيه أن الا شعار والتقليد قبل الاحرام . وفيه السنة فى التوجيه بعين ِ الى العدو " . . وفيه التوجيه برجلواحد فدل هذا على أنه يجوزان يسافر وحده في حال الضرورة ٠٠ وفيه أنه يجوز للواحد فى حال الضرورة ان يهجم علي الجماعــة كما قال النبى صلى الله عليه وســـلم يوم الاحزّاب من يعرف لنا خـبر القوم فقال الزبير أنا فقال النبي صـلى الله عليــه وســلم لكل نبي حواري وحواري الزبير رضى الله عنه ٠٠ وفيه الدليــل على صحة خبر الواحـــدُ ولولا أنه مقبول ماوجه النبي صلى الله عليه وسلم بواحد ليخبره بخبر القوم. وفيه مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال الحسن فعمل ذلك لنستن به أمتــه وما شاور قوم الا هـ دوا لارشــ د الأمور وقال سفيات الثورى بلغني أن المشورة نصـف العــقل حدثني . . أحمد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن الحكم بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قول الله تمالي (وشاورهم في الأمر) قال أبو بكروعمر رضى الله تعالى عنهما. • وفيه مشورة أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الى الناس فينحر ويحلق لأنهارأت أنهم لايخالفون فعله فدل هذا على ان الحديث في أمر النساء ليس في المشورة وانما هو في الولاية ٠٠ وفيه السنة على ان النحر قبل الحلق بقول النبي صلى الله عليه وسلمانحروا ثم احلقو ٠٠وفيه أن من قلد وأشعر لم يحرم على خلاف ما يفول بعصالفقها. • وفيه اباحة سبي ذرارى المشركين اذاخرج المشركون فأعانوا مشركين

آخرين لقول النبي صلى الله عليــه وســـلم ترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوا فنصيبهم. وفيه اجازة قتال المحرم من صدُّه عَن البيت ومنعه من نسكه لقوله عليه الصلاة والسلامأوترون أن نؤم هذا البيت فمن صدنًا عنه قاتلناه . . وفيه قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسى بيده لايسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى الا أعطيتهم اياها ولم يقل ان شاء الله . . ﴿ قَالَ أَبُوجِعَفُر ﴾ فني هذا الحديث أجوبة منها أن يكون هذا شيئاً قد علم أنه كذا ولا يحتاج أن يشتثني فيه لأن الانسان انما أمر بالاستثناء لما يخاف أن يمنع منه ويجوز أن يكون الاستثناء حذف لعلمالسامع ولم يذكره المحدث أو جرى على جهة النسيان ٠٠وفيه اعطاء النبي صلى الله عليــه وسلم السَّهُم لأُصحابه حتى جعلوه فى المــاء فــكان ذلك من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم وازديادهم بصيرة. • وفيه اجازة مهادنة المشركين بلا مال يؤخذ منهم اذا كان ثَمَّ صعف ٠٠وفيه أن مُحمد بن اسحاق قال هادنهم عشر سنين فعمل بذلك جماعـة من الفقهاء قالوا لا تجوز المهادنة أكثر من عشر سنين اذا كان ثم خوف ومنهم من فال ذلك وأن الامام يفعل ما فيه صلاح المسلمين . . وفيه اجازة مهادنة المشركين على مافيه ضعف على المسلمين مما ليس فيه معصية لله اذا احتيج الى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب علي بن أبى طالب رضى الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم امتنموا من ذلك وأبواً أن يكتبوا الا باسمك اللهم فأجابهم الى ذلك لأن هذا كله لله عُزوجــل وكـذا لمــا قالوا لا نكتب الا هذا ما قاضي عليه محمد بن عبـ د الله فأجابهم لأنه رسول الله صـلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله ٠٠وفيه من المشكل على أنه قاضاه على انه من جاءه منهم مسلما رده اليهم حتى نفر جماعة من الصحابة من هذا منهم عمر بن الخطاب الخطاب حتى ثبتــه أبو بكر رضى الله عنهما ٠٠ وتكلم العلماء في هـــذا الفعل فنهم من قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقلة أصحابه وكثرة المشركين وأنه أراد أن يشتغل بغير قريش حتى يفرغ لهم وأن يقوى أصحابه ومن أصح ما فيل فيه وهو مذهب محمد بن اسحاق أنه كثر الاسلام بعد ذلك حتى أنه كان لا يخاطب أحداً بفعل الاسلام الاأسلم فمعنى هذا أن الله تعالى علم أن منهم من سيسلم وأن في هذا الصلاح ولم يكن في رد من أسلم المهم الا أحــد أمرين اما أن نفتن فيقول بلسانه ما ليس في قلبه فالوزر ساقط عنه واما أن يعذب في الله فيثاب على انهم انما كان يجيء أهاليهم وأقرباؤهم فهم مشفقون عليهم والدليل على ان الله تعالى علم ان في ذلك الصلاح احمادهم العاقبة بان سأل الكفار المسلمين أن يحوزوا اليهم كل من أسلم ٠٠ وفيه قوله عليه الصلاة والسلام اني رسول الله ولا أعصيه فدل على ان هذا كان عن أمر الله سبحانه وتعالى ٠٠وفيه تبيين فضل أبي بكر رضي الله عنه وانه أعلم الناس بعد رسول اللهصلى الله عليهوسلم بأحكام الله وشرائع نبيهصلى الله عليهوسلم لأنهأجاب عمر رضى الله عنه بمثل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وانما كان ذلك من عمر كراهية لا عطاء الدنية في الاسلام. • وفيه هذا ما قاضي عليه محمد بن عبد الله فكان في هذا الرد على من زغم من الفقهاء انه لا يجوز هذا ما شهد عليه الشهود قال لأن هذا يكون نفيا ٠٠ ﴿ قال أَبُو جَعَفُر ﴾ وهذا اغفال قال الله تعالى ( هذا ما توعدون ليوم الحساب) ٠٠ وفيه اجازة صلحالامام لواحد من المشركين عن جميعهم لأن سهيل بن عمرو هو الذي صالح ٠٠ وفيه استحباب الفال بقول النبي صلى الله عليه وســلم لــا جاء سهيل قد سهل لكم من أمركم (١٠٠٠ وفيه اجازة قيام الناس على رأس الامام بالسيوف اذا كان ترهيبا للمدوّ ومُخافة للمدر لأن في الحديث ان المغيرة بن شعبة كان قائمًا على رأسرسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدا سيفه فكلما أهوى عروة بيده الى لحية رسول الله صلى الله عليــه وسلم ضربه المغيرة بنعل سيفه وقال أخر عن لحية رسول الله صلى الله عليه وســـلم ٥٠ وفيه خبر المغيرة لما خرج مع قوم من المشركين فقتامهم وأخذ ما لهم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الاسلام فنقبل وأما المال فلست منـه في شيُّ لأن المشركين وانكانت أموالهم مغنومة عنــد القهر فلا يحل أخــذها عنــد الأمن واذا كان الانسان مصاحبا لهم فقد أمن كل واحد منهم صاحبه فسفك الدماء وأخذ المال عنــد ذلك غدر والغــدر محظور وأموال الأبرار والفجار لهم يستوون في ذلك لا يؤخذ منها شيُّ الا بالحق ٠٠ وفيه طهارة النخامة لأن أصحاب رسولَ الله صلى الله عليــه وســلم كان اذا تنخم منهم من يأخذ النخامة فيحك بها جلده على خلاف ما قال إبراهيم (١) هدا وارد في جملة أحاديث صلح الحديبيه والمؤلف لم ينص عليه فى صدر كلامه لأنه محموظ من أحادات أخبار الصاح فليحفظ النخمي أن النخامة اذا سقطت في ماء أهريق ٥٠ وفيــه من قول النبي صلى الله عليــه وســلم فأنك تأتيه فدل هذا على أنه من حلفعلى فعــل ولم يوجب وقتا ان وقتــه فيه أيام حياته . . وفيه أنه من أحرم بحج أو عمرة فحصره عدو حدل من احرامه ونحر همديه مكانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا فعل لما حضر يوم الحديبية حل ونحر في الحــل وَأَمْرُ أَصِحَابِهِ بِذَلِكَ . . وفيه أَنْ أَبَا يُصِيرُ لما سلمه النبي صلى الله عليــه وســـلم الى الرجلين قتــل أحــدهما وهو ممن دخل في الصــلح فلم يطالبــه النبي صــلى الله عليــه وســلم به لماً لم يطالب به أولياؤه فكان الحكم هكذا في نظير هـذا ٠٠ وفيه أنه وقع الصلح على أنه يرد اليهم من جاء منهم فلما اعتزل أبوبصير بسيف البحر اجتمع اليه كل من أسلم لم يأمر بردهم فدلُ بهذا على أنه ليس على الامامأن يصالح الى مشل هذا في قول من يقولُ ليس بمنسوخ ليس عليــه أن يرد من لم يكن عنده ٠٠ وفيه لا يأتيكم منا رجــل وان كان على دينك الآ رددته الينا فكان هــذا ليس فيه ذكر النساء ولا نسخ على هذه الرواية وفى رواية عقيل لا يأتيك منا أحد وانكان على دينك الا رددته الينا وأحد محيط بالرجال والنساء ثم أنزل الله تعالى نسيخ هـ ذا في النساء فكان فيه دليـ ل أنه من شرط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ايس في كناب الله فهو باطل • • وفيـه أن المسلمين لما التجوَّا بسيف البحر فضيقوا على قريش سأنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمهم اليه ( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ) كاحدثنا ١٠٠ أحمد بن محمد الازدي قال حدثنًا محمد بن بحر بن مطر قال حــدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حاد بن سلمة عن نابت البناني عن أنس بن مالك ان ثمانين رجـــلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقهم فأنزل الله تعالى (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم برطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم) وهذا اسناد مسنقيم وهو أولى من الأول من غير جهة وذلك ان في الحديث هبطوا من التنعيم والتنعيم من بطن مكة وأبو بصيركان بسيف البحر وسيف البحركان ليس من بطن مكة وأيضاً فان في الحديث الطفر بهم وليس في ذلك طفر ٥٠٠ وفي الحدث الأول مادل على اله من جالس اماما أو عالمًا فرأى انسانا قد ألحقه مكروها فينبغي أن يغيره ويصوب الامام والعالم عن الكلام فيه لأن عروة بن مسعود لما أخذ بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب المغيرة بن شعبة يده بنعل السيف وفال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ وفيه استعمال الحكم منأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عزوجل فى كُتابه فقال تمالى ( ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الاذو حظ عظيم)ومن أحسن ما قيل في هذه الآية مافاله ابن عباس كاحدثنا ٠٠ بكر بنسهل قال أنبأنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بنصالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس (ادفع بالتي هي أحسن) قال أمر الله المؤمنين بالصبر عند الجزع والحلم عند الجهل والعفوعند الاساءة فاذا فعلواذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم (كأنه ولي حميم وما يلقاها الاالذين صبروا وما يلقاها الاذوحظ عظيم) قال الذين أُعَدَ الله لَمْمُ الْجُنَّةِ \* وَفِي الْآيَةِ التَّيْقُصَدَتْ لَدَكُرُهُمْ (وَآتُوهُمُ مَا أَنْفَقُوا ) فللشافعي فيها قولان ٠٠ أحدهما ان هذا منسوخ قال الشافعي واذا جاءتنا المرأة الحرة من أهل الهدنة مسلمة مهاجرة من أهسل الحرب الى الامام في دار الاسلام أو دار الحرب فن طلبها من ولى سوى زوجها منع منها بــلا عوض واذا طلبها زوجها لنفسه أو غــيره بوكالته ففيه قولان أحدهما يعطى العوض والقول ما قال الله عز وجل وفيه قول ثان وهو ان لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجت مسلمة العموض وان شرط الامام رد النساء كان الشرط منتقضاً ومن قال هذا قال ان شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل الحديبية فيه ان يردمن جاء منهم وكان النساء منهم كان شرطا صحيحا فنسخه الله ورد العوض فلما قضي الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ان لا يرد النساء كان شرطاً من شرط رد النساء منسوخا وليس عليه ان يموض لأن شرطه المنسوخ باطل ولا عوض للباطل ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جعفر ﴾ وهـذا القول عنده أشـبه القولين ان لا يعطي عوضا وقـد تـكلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على رد النساء ثم نسخ الله عز وجل ذلك فكان في هذا نسيخ السنة بالقرآن ومذهبه غير هــذا لأن مذهبه أن لا ينســخ الفرآن الا قــرآن ولا ينسخ السنة الا السنة فقال بعض أصحابه لما أنزل الله عز وجمل الآية لم يرد الني صلى الله عليه وسلم النساء فنسخت السنة السنة وبينت انه لابجوز أن يشترط الامام رد النساء بحكم الله ثم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم • • واختلف العلماء فى صلح الامام المشركين على أن يرد اليهم من جاء منهم مسلما ٠٠ فقال قوم لا بجوز هـذا وهذا منسوخ . . واحتجوا بحديث اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليـــد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى قوم من خشم فاعتبصموا بالسجود فقتلهم فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية وقال انا بريُّ من كل مسلم أنام مع مشرك في دارالحرب(١٠)لاتترآء نارهما قالو أفهذا ناسخ لرد المسلمين الى المشركين اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن أقام معهم في دار الحرب ٠٠ ﴿ قَالَ أَبِو جَعَفُر ﴾ وهذا قول الكوفيين ومذهب مألك والشافعي ان هذا الحكم غير منسوخ قال الشافعي وليس لاحد هذا العقد الاالخليفة أورجل يأمره لأنهيلي الأموال كلها فمن عقد غيرالخليفة هذاالعقد فهو مردود . . ﴿ قَالَ أَبُوجِمِفُر ﴾ في هذه الآية (ولا تمسكوا بمصم الكوافر) فني هذا قولان أحدهماانه منسوخ منه كماقال عز وجل (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكماب) فلو كان على ظاهر الآية لم تحل كافرة بوجه ٠٠٠ و فال قوم هي محكمة الاانها مخصوصة لمن كان من غير أهل الكتاب فاذا أسلم وسي أو مجوسي ولم تسلم امرأته فرق بينهما ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ فهذا بعض قول أهل العلم • • ومنهم من قال بنيظر بها تمام العدة • • فمن قال يفرق بينهما ولا ينتظر تمام العدة مالك بن أنس وهو قــول الحسن وطاوس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والحكم • • وقال الزهري ينتظر بها العدةوهو قول الشافعي وأحمد • • وقالأصحاب الرأي يننظر بها للاث حينئذ اذا كانا جيماً في دار الحسرب أو في دار الاسلام فان كان أحدهما في دار الحـرب والآخر في دار الاســـلام انقطعت العصمة بينهما وحجنه (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وهو قول الحسن البصرى والحسن بن صالح ومـذهب الشافعي وأحمد انه ننظر بها تمام العدة وانكان الزوجان نصرانيين وأسلمت الزوجــة ففيــه أبضا اختلاف، فمذهب مالك والشافعي وأحمد وهو قول مجاهدالوقوف الى تمام العدة . . ومن العلماء من فال انفسخ بينهما النكاح فال يزيد بن علقمة أسلم جدى ولم نسلم جدتى ففرق (١) ... هكدا في الاصل ولعل هما سقطاً فليحرر

بينهما عمر رضي الله عنه وهو قول طاوس وجماعة غيره منهم عطاء والحسن وعكر مة قال لاسبيل عليها الابخطبة و واحتج بعضهم بقوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وهذا الاحتجاج غلط لأن الكوافر لا بكون الالنساء ولا مجمع كافر على كوافر و والحجة فيه (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) و ومن العلماء من قال يستتاب قان تاب والا وقعت الفرقة و ومنهم من قال يزول النكاح اذا كانا في دار الهجرة وهذا قول النضى و ومنهم من قال يزول النكاح باختلاف الدارين و منهم من قال تخير فان شاءت أفاه مت معه وان شاءت امنعت فان أسلم الزوج فهي امرأته بحالها لأنها كنابية فان أسلما جميعا فهما على نكاحهما لا اختلاف في ذلك

### -◎後小| ※

### (دكر الآية الثالثة)

قال الله عز وجل (وان فانكم شئ من أزواجكم الى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم منل ما أنفقوا) وأكثر العلماء على أنها منسوخة ووال قتادة وان فاتكم شئ من أزواجهم منسل من أزواجهم ألى السكفار الذين ايس بينكم وبينهم عهد فأتوا الذين ذهبت أزواجهم منسل ما أنفقوا ثم نسخ هذا في سورة براءة ووقال الزهري انقطع هذا يوم الفتح وقال سفيان الدورى لا يعمل به اليوم وقال مجاهد وان فاتكم شئ من أزواجكم الى الكفار الذين بينكم وبينهم عهد أو ليس بينكم وبينهم عهد فعاقبتم أي فاقتصصم فأنوا الذين ذهبت أزواجهم مشل ما أنفقوا أي الصدفات فصار قول مجاهد أنها في جميع الكفار وقول قناده أنها فيمن مشل ما أنفقوا أي الصدفات فصار قول مجاهد أنها في جميع الكفار وقول قناده أنها فيمن عليه وسلم عهد فقال (واسألوا ما أنفقم وليسألوا ما أنفقوا) وكتب البهم المسلمون قد حكم الله بأنه إن جاء تكم امرأه منا أن نوجهوا الينا بصداقها وان جاء تنا امرأه منكم وجهنا اليكم بصداقها ون كان لنا عندكم شئ فوجهوا به فأنزل الله (وان فاتكم شيء من أزواجكم الى الكفار فعاقبتم فا توا الذبن ذهبت فوجهوا به فأنزل الله (وان فاتكم شيء من أزواجكم الى الكفار فعاقبتم فا توا الذبن ذهبت

أزواجهم مثل ما أنفقوا )

### -08 -1 Bo-

( ذكر الآية الرابعة )

قال الله عز وجل (ياأيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً) الآية .. فن العلما من قال هي منسوخة بالاجماع أجمع العلماء على أنه ليس على الامام أن يشترط عليهم هذا عند المبايعة الا ان أبا حاتم فرق بين هذا وبين النسخ . فقال هذا هو اطلاق الترك من غيرأن ينسخ بابه . واحتج بقوله (ماننسخ من آية أوننساها) قال ننساها نظلق لكم تركها وهو قول حسن وأصله عن ابن عباس وهو الذي فرق بين ننسأ وننسخ وننسي . وقال بعض أهل العلم الآية محكمة فاذا تباعدت الدار واحتيج الى المحنة كان على المام المؤمنين اقامة المحنة

# ﴿ سورة الصف \* والجممة \* والمنافقين \* والتغابن \* والطلاق \*والتحريم ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم )

قرى معلى أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيي بن سليان قال حدثنا أحمد بن بشير هن سميد عن قتادة ان هذه السور مدنيات نزلت بالمدينة و وحدثنا يموت باستاده عن ابن عباس ان سورة الصف نزلت بمكة وان سورة الجمعة والمنافقين نزلتا بالمدينة وان سورة التغابن نزلت بمكة الا آيات من آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الاشجمي شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم جفاء أهله وولده فأنزل الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا ان من أزواجكم وأولادكم عادوا لكم فاحدروهم) الى آخر السورة وأن سورة الطلاق والتحريم مدنيتان والقول الأول مروي عن مجاهد ووعن كريب عن ابن عباس في هذه السورة قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعم) قد ذكرناه في سورة آل عمران وذكرنا قول من قال انه ناسخ لقوله تمالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) \* وفيهن (وأولات

الاحمال أجلهن أن يضمن حملهن) • • وقد ذكرنا في سورة البقرة وقول من قال هو ناسخ لحكم المتوفي عنها زوجها وهي حامل • • فأما المطلقة فلا اختلاف في حكمها انها اذا ولدت فقد انقضت عدتها منهم عبد الله بن مسعود قال نزلت هذه بعد ذلك • • ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وظاهر القرآن يدل على ما قال ابن مسعود قال جل ثناؤه ( وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ولم يفرق بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها وكذا السنة

# ﴿ سورة الملك \* ونون \* والحاقة \* وسأل \* ونوح \* والجن ﴾ ( بسم الله الرحم الرحم)

حدثنا. • يموت باسناده عن ابن عباس انهن نزلن بمكة فهن مكيات \*\* فيهن قوله جل ثناؤه ( فاصبر صبراً جميلا ) مذهب ابن زيد ان هذا منسوخ وانه كان قبل الأمر بالفتال فلما أمر بالفتال أمر بالفتال أمر بالفلظة والشدة على الكفار والمنافقين • • ورد عليه هذا بعض أهل العلم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل صابراً عليهم صبراً جميلا ولم يكن في وقت خلاف وقت فيكون كما قال ابن زيد \*\* وفيهن (والذين في أمو الهم حق معلوم للسائل والمحروم) وقد ذكرنا هذا في سورة والذاريات بما لا يحتاج معه الى زيادة

### ﴿ سورة المزمل ﴾

### ( بسم الله الرحم الرحم )

حدثنا . . يموت باسناده عن ابن عباس انها نزلت بمكة فهى مكية سوى آيتين منها فانهما نزلتا بالمدينة وهما قوله عزوجل (يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا) الآية فجاز أن يكون هذا ندبا وحضا وأن يكون حمّا وفرضاً غير أن بابه أن يكون حمّا وفرضاً الا أن يدل دليل على غير ذلك والدليل أنه كان حمّا وفرضا وذلك ان الندب والحض لا يقعان الا على بعض الليل دون بعض لا نقيامه ليس مخصوصا به وقت دون وقت وأبضا فقد جاء التوقيف بما سنذكره ان شاء الله وجاز أن يكون هذا حمّا وفرضا على النبي صلى

الله عليه وسلم وحده وجاز أن يكون هذا عليه وعلى أمته فجاء النوقيف بأنه كان عليه وعلى المؤمنين ثم نسخ كما قرى و و على أحمد بن شعيب عن اسماعيل بن مسعودقال حدثنا خالد بن أبي الحارث قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال انطلقت الى عائشة رضى الله عنها فاستأذنت عليها فقلت لها أنبئيني بقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ هذه السورة ( يا أيها المزمل ) قلت بلى قالت ان الله افترض القيام في أول (يا أيها المزمل) على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه حولًا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها الني عشر شهرآ ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعاً بعد ان كان فريضة ٠٠ قال أبو عبد الرحمن مختصر ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ فتبين بهــذاالحديث أنه كان فرضا عليه وعلى أصحابه ثم نسخ وقول عائشــة رضى الله عنها حولاييين لك ما في الناسـخ والمنسوخ مما يشكل على قوم ٠٠ وذلك أنه اذا قيــل لهم مسلوا كذا الى حول كذا وقيـل لهم صلوا كذا الى حولٌ ثم نسخ بعـد فقـد كانُ فى ممنى قوله صلواكذا أنه الى وقت كذا وان لم يذكر فعلى هذا يكون النسخ وقرى و ٠٠ على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسـف بن موسى قال حــدثنا وكيع ويعــلى قالا حدثنا مسمرعن سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول ١٠٠ لا نزات أول (يا أيها المزمل) كانوا يقومون نحوامن قيامهم في شهر رمضان حتى نزلت آخرها وكان بين آخرها وأولها نحو من سنة وحدثني ٠٠ جعفر بن محمد بن مجاشع قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس نزلت (يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا) فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نسختها هذه الآية (انربك يعلم أنك تقوم أدني من التي الليل ونصفه وتلثه وطائفة من الذين معكوالله يقدر الليل والنهار ) الى آخرها وحدثنا ٠٠ محمد بن رمضان بن شاكر قال حــدثنا الربيع بن سليمان المدنى قال حدثنا محمد بن ادريس الشافعي قال وفيما نقل بعض من سمعت منه من أهل العلم ان الله تعالى أنزل فرض الصلاة قبل فرض الصلوات الخس (يا أيها المزمل قم الليل الأ قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا) ثم نسخ هــذا في السورة ممه فقال (ان ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثاغى الليل ونصفه وثلتـــه وطائفة من الذين ممك ) الى قوله تمالى (وآ توا الزكاة) ٥٠ ولما ذكر الله تمالى بعد أمره بقيام الليل (نصفه الا قليلا) أوالزيادة عليه (قال أدنى من الني الليل ونصفه والله وطائفة من الذين ممك ) فخفف فقال (علم أن سيكون منكم مرضى) الى قوله (فاقرؤا ماليسر منه) كان بيناً فى كتاب الله ثم نسخ قيام الليل ونصفه والله والنقصان من النصف والزيادة عليه بقول الله تمالى (فاقرؤا ماتيسر منه) ثم احتمل قول الله عز وجل (فاقرؤا ماتيسر منه) معنيين ٥٠ أحدهما أن يكون فرضا الها لا نه أزيل بعده كا أزيل به غيره وذلك الهول معنيين ٥٠ أحدهما أن يكون فرضا الها لا نه أن يبعئك ربك مقاما محموداً واحتمل الله تمالى (ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) أن يتهجد بغير الذى فرض عليه مما تبسر منه ٠٠ قال الشافى فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ان لا واجب من الصلاة الا الخس ٥٠ فوقال رسول الله على أحد بن عمل بن الحجاج عن يحي بن سلمان قال حدثنى محمد بن بكر جيلا) قرئ م على ما يقولون واهجرهم هجراً جيلا) قرئ م على ما يقولون واهجرهم هجراً جيلا) فال حدثنا همام عن يحي عن قتادة فى قوله ( واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جيلا) فال ٥٠ كان هدا قبل أن يؤمر بالقنال وقلهم فنسخت آية القنال ما كان هيها من الترك

# وسورة المدثر الى آخر اقرأ باسم ربك ﴾ ( بسم الله الرحس الرحيم )

حدثنا ٠٠ يموت باسناده عن ابن عباس انهن نزلن بمكة٠٠ وجدنًا فيهن أربعة مواضع

-0× \_L >0-

(ذكر الموضع الأول)

قال عز وجل ٠٠ (ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا )٠٠ قال ابن زيد كان هذا

أول شيُّ فريضة ثم حققها الله تعالى فقال (ومن الليل فتهجد به نافلة لك)

### -08 -1 Bo-

### (ذكر الموضع الثاني)

هذه الآية بأجوبة فروي عن ابن عباس أنه قال من تزكي من الشك وروي عنه أنه قال أخرجوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد وعن أبي مالك من تزكي من آمن وعن عكرمة من تزكى من قال لا إله الا الله وعن قتادة تزكى بالعـمل الصالح والورع وعن ابن جريج من تزكى بماله وعمله وعن عطاء الصدقات كلها وعن عبيد الله اذا خرجت الى الصلاة فتصدق بشيُّ ان استطمت فان الله عز وجـل يقول (قد أُفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصـلى) ٠٠ نوهذه الأقوال متقاربة لأن النزكي في اللغة التطهر ٠٠ وهذا كله تطهر لأنه انتهاء الى ما يكفر الذنوب وقيل زكاة من هذا لأنها تطهير لنا في المال وقيل هي من الزكاء أي الزيادة والنماء وانما أدخلت هذه الاية في الناسخ والمنسوخلأن جماعـة من العلماء تأولوها على أنها في زكاة الفطر . . منهم عمر بن عبـ العزيز من قبل أن تصلوا صلاة العيد فان الله تمالي يقول (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) وهو قول سعيد بن المسيب وأبي العالية وموسى بن وردان وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر وفرضهاقبل أن تفرض الزكاة فجازأن تكون الزكاة ناسخة لها لأنها بعدها وجازأن تكونا واجبتين وقد ثبت وجوبهما وان كان حــديث قيس بن سعد بن عبادة ربحــا أشـكل فتوهم سامعه النسخ في ذلك كما قرئ على ١٠٠ أحمد بن شعيب بن علي عن محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثناً وكبع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سَمَّد قال ٠٠ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدَّقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزات الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله ٠٠ ﴿ قَالَ أَبُوجِمِفُو ﴾ وهذا الحديث لا يدل على النسخ لأنه قد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بها والأمر مرة واحدة يكفى ولايزول الا بشيُّ ينسخه والقول بأنها واجبة على الغني والفقير قول أبى همريرة وابن عمر وأبي العالية والزهري وابن سيرين والشعبي ومالكوالشافعي وابن المبارك غير ان الشافعي وابن المبارك قالا ان كان عنده فضل عن قوته وقوت من يقوته كانت واجبة عليه وأهل الرأي يقولون لا تجب زكاة الفطرعلى من تحل له الصدقة وقال اسحاق بن راهويه أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وعمل به الخلفاء الراشدون المهديون وهذا يدل على انه اجماع . . وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين ٥٠ ﴿ قَالَ أَبُو جمفر ﴾ وقد أشكل هذا الحديث على بمض أهل النظر فقال ليس على الرجال أن يخرجوا غن عبيدهم لأن العبد فرض عليه ولم يفرض على مولاه والحديث أن يخرج عنه فذلك على العبدأن يخرج عن نفسه اذا أعتق وهذا قول بالظاهر وقد بين ذلك الحديث الاخر البابت الذي لاتدفع صحته روى عبدالله عن نافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد بصاع من شعير أوصاع من تمر فقد بين هــذا الحديث وذلك فيجوز أن يكون المعنى على كل حر وعبد يخرج عنه الحر ويجوز أن يكون على بمعنى عن وذلك معروف في اللغة موجود قال الله تعالى (أفتمارونه على ما يرى ) لا نعلم اختلافا على ما يرى وأنشد النحويون

# اذا رضيت علي بنو قشير لممرأ بيك أعبني رضاها

قال محمد بن جرير أجمع أهل العلم على ان زكاة الفطر فرضت ثم اختلفوا فى نسخها . ﴿ قال أبو جعفر ﴾ فلما ثبتت بالاجماع وبالاسانيد الصحاح عن النبى صلى الله عليه وسلم لم يجز أن تزال الا بالاجماع أو حديث يزيلها وبيين نسخها ولم يأت من ذلك شي وصح عن الصحابة والتابعين ايجابها واختلفوا فى مقدار ما يخرج منها من البر والزبيب واجمعوا على انه لا يجوز من الشعير والتمر الاصاع . . فمن قال لا يجزى من البر الاصاع الحسن ومالك والشافي وأحمد ويروى هذا القول عن على بن أبى طالب وابن عباس واختلف عنهما . . وممن قال يجزى نصف صاع من الصحابة أبو بكر الصديق وعمان وعبد الله بن مسعود وأسهاء وجابر وابن الزبير وأبو هريرة ومعاوية فهؤلاء تمانية من الصحابة ٥٠٠ ومن التابعين سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة وأبوسلمة وعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو ثلابة وعبد الله بن شــداد ومصعب بن سعد فهؤلاء احد عشر من التابعين ٠٠ وتمن دونهم الليث بن سعد والثوريوأ بوحنيفة وصاحباه ٠٠ والحجة للقول الأول انرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرض صاعا من شعير أوصاعا من تمر وكان قوتهم وجب أن يكون كل قوت كذلك. . والحجة للقول الثاني ان الصحابة والمابعين هم الذين قدروا نصف صاع بروهم أعلم الناس بأمر رسول اللهصلى الله عليه وسلم ولا تجوز مخالفتهم الاالى قول بعضهم فان قيــل فقد خالفهم علي بن أبي طالب وابن عباس فالجواب أنه قد اختلف عنهما وليس أحد القولين أولى من الآخر الا بالاحتجاج بغيرهما قرئ على أحمد بن شعيب عن عمران ابن موسى عن عبد الوارت قال حدثنا أيوب عن نافع عن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حروعبدوذكر وأنثى فعدل الناس به نصف صاع بر فهذا ابن عمر خبر ان الناس فعلوا هذا والناس الجماعــة فأما الزبيب فأهل العلم مجمعون على انه لا يجزى منه فى زكاة الفطر الا صاع خلا أبى حنيفة فان آبا يوسف روى عنه انه يخرج منــه نصف صاع كما يخرجــه من البر ٥٠ وأما الاختبار فيما يخرج فأهــل العلم مختلفون في ذلك فروى عن ابن عمر (١) وقال غــيره لأن التمر منفعته عاجلة ٠٠ وقال الشافعي البر أحب الى وقال أبو يوسف أعجلها منفعة الدقيق يخرج نصف صاع من دقيق بر أو صاعاً من دقيق الشــعير ٠٠ فأما اخراج الفيمة فمختلف فيــه أيضاً • • فمن اجاز ذلك عمر بن عبــد العزيز والحسن وأهــل الرأي ولم يجز مالك والشافعي وأحمــد الا اخراج المكيلة كما جاءت به السنة وقال استحاق يجوز ذلكالضرورة ٠٠٠ فأما دفع زكاة الفطر لانسان واحمد وانكانت عن جماعة فما اختلف فيه أيضاً واجازه أهل المدينة فقال الشافعي يقسم كما تقسم الزكاة ٠٠ وأما اعطاء أهل الذمة منها فمختلف فيه أيضاً فأكثر أهل العلم لا يجيزونه ومنهم من اجازه صرة الهمذانى وهو قول أهل الرأيوفرقوا بينها وبين الزَّكاة فلم يجيزوا في الزَّكاة الا المسلمين واجازوا في زَّكاة الفطر أن تدفع الى أهل (١) هَكَـذَا فِي الأَصل وأمل ابن عمر كان يفصل التمر للتعليل الذي بعده

الذمة ٠٠ وأما دفع الرجــل عن زوجنه فمختلف فيه أيضاً فأكثر أهل العلم يوجبون عليه ذلك وقال النوري وأهل الرأي لابجب ذلك عليه ٠٠ واخلفوا أيضاً في أهل البادية فقال عطاء والزهري وربيعة لا تجبعليهم زكاة الفطروفال سعيد بن المسيب هي واجبة عليهم لقوله (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) وهوقول أكنر أهل المدينة وأهل السكوفه ٠٠وأما المبد المأذون له في النجارة فمختلف فعه لأداء زكاة الفطر عنه أيضاً فقال الحسن وعطاء لا يجب على مولاه أن يؤديها عنــه وهو قول أهلالرأي وقال مالك والليث والأوزاعى والشانمي عليه أن يؤديها عنــه ٥٠٠ واختلفوا أيضاً في المكانب فقال مالك عليــه أن يؤديها عنه وقال أهل الرأي والشافعي ليس ذلك عليه وكذا روي عن ابن عمر وبهذا الاختلاف قال بعض العلماء ايس على الرجل أن يؤدى الا عن نفسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حرّ وعبد فالحر بؤدى عن نفسه والعبد يؤدى عن نفسه كما روى عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال ايس على العبد في ماله شئ الا صدقة الفطر الا أن الفقهاء الذين تدورعليهم الفنيا يقولون عليه أن يخرج عن عبده ٠٠ فأما تقدير الصاع فقد قدره جماعة من أهل العلم على أنه خْمُسُ ويبة والمد ربعه لا نعلم اختلافا فى الكيل ٠٠ فمن قال يخرج الانسان صاعاً من بر قال يخرج الويسة عن عشرة ومن قال يخرج نصف صاع من بر قال الويسة عن عشرة وهذا قول الليث والمتفقهون من أهل الرأي يقولون عن ثمانية ٠٠ واختلفوا في مقدار الصاع من الوزن فقول الشافعي وأبي يوسف أنه خمسة أرطال ونلث وعن أهــل المدينة أخذوا هذا وهم أعلم الناسبه. • وقال أبو حنيفة ومحمدهوثمانية أرطال \* \* وأما الموضع التالث ٠٠ فقوله تعالى (فذكر انما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر) قال ابن زيد أى لست مكرههم على الايمان تم جاء بعدذلك (جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واقعدوا لهم كل مرصد) فنسخ هذا (لست عليهم بمصيطر) فجاء قبله أو يسلم والذكرة كماهي لم تنسخ ٠٠ وفي رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس ( لست عليهم بمصيطر) أي بجبار ٠٠ فهذا معروف فى اللغة يقال تسيطر على القوم اذا تسلط عليهم أى لست مجبرهم على الاسلام انما عليك أن تدعوهم اليه ثم نكلهم الى الله عز وجل وأما الموضع الرابع \*\* فقوله تعالى ( فاذا فرغت فانصب وألى ربك فارغب ) ٠٠ ﴿ قال أَبُو جعفر ﴾ آختلف العلماء في ممناه ٠٠ فن ( ۳۳ \_ ناسنے )

ذلك ماحدثنا . أجمد بن مجمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قنادة ( فاذا فرغت فانصب ) قال فاذا فرغت من صلاتك فانصب في الدعاء . . وقال الحسسن اذا فرغت من غزوك وجهادك فتعبسد إلله عز وجهل . . وقال مجاههد اذا فرغت من شخلك بأمورالدنيا فصل واجمه رغبتك الى الله تعالى . . وانما أدخل هذا في الناسخ والمنسوخ لأن عبد الله بن مسعود قال في معنى فانصب لقيام الليل وفرض قيام الليل منسوخ على أن هذا غير واجب والمعانى في الآية متقاربة أى اذا فرغت من شخلك الما يجوز أن تشتغل به من أمور الدنيا والآخرة فانصب أى انتصب لله تعالى واشتغل بذكره ودعا ثه والصلاة له ولا تشتغل باللهو وما يؤثم وقد بين ابن مسعود ما أراد بقوله فاذا فرغت من الفرائض فانصب لفيام الليل

# ﴿ سورة القدر الى آخر القرآن ﴾ ( بسم الله الرحم الرحم )

حدثنا ٠٠ يموت بإسناده هن ابن عباس ان سورة القدر ولم يكن مدنيتان واذا زارت الارض الى آخر قل أيها الكافرون مكية وان اذا جاء نصر الله والفتح الى آخر قل أعوذ برب الناس مدنية ٠٠ وقال كريب وجدنا في كناب ابن عباس أن من سورة القدر الى آخر القرآن مكية الا (اذا زلزلت الأرض) (واذا جاء نصر الله) (وقل هو الله أحد) (وقل أعوذ برب الناس) فانهن مدنيات لم نجد فيهن ناسخا ولا منسوخا أعوذ برب الناس) فانهن مدنيات لم نجد فيهن ناسخا ولا منسوخا أن يقع فيه في قاميخ ولا منسوخ انما هو فيما لا يجوز أن يقع فيه نسخ لأنه لا يجوزان يقع نسخ في توحيد الله تعالى ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في إخباره والمالم يقولون ولا في أخباره ومهى ولا في أخباره بما كان أو بما يكون في أخباره عبا الشرائع من الصلاة والصيام والحظر والاباحة ٠٠ وقد يجوز أن ينقل الشي من الأحم الى الشمى ومن النهي الى الأمم لا نك اذا قلت افعل كذا عرم عليك سنة جاز أن تبيحه بعد سنة ٠٠ واذا قلت افعل كذا عرم عليك سنة جاز أن تبيحه بعد سنة ٠٠ واذا قلت افعل كذا وكذا عرم عليك سنة وتنا أو شرطا فكذا أيضا

وسواء عليك ذكرته أم لم تذكره وهذا محال في توحيد الله وأسمائه وصفاته وإخباره بما كانويكون و ألا ترى أنه محال أن يقول قام فلان ثم يقول بعد وقت لم يتم لأنه لا يقع في الأول اشتراط ولا زمان فالنسخ في الإخبار بماكان وبما يكون كذب ومن الأمر والنهي أيضا ما لا يقع فيه نسخ و وذلك الأمر بتوحيد الله عز وجل واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام أجمين و و أخص محمداً صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة بالصلاة والتسليم وأهله الطيبين الطاهرين وحسبي الله ونم الوكيل

تم الكتاب بحمد الله ومنة وحسن توفيقه فله الحمد كثيراً طيبا مباركا كا يحب ربنا ويرضى وكما هو أهله وكان الفراغ من نساختـه فى شـــهر المحرم أول شهور سنة أربع وعشرين وسبعائة والحــد لله وحده

<sup>﴿</sup> ويليه إن شاء كتاب المؤجز في الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة وحهما الله تعالى ﴾

# التالا

قال الشيخ الامام الاجل ألحافظ المظفر بن الحسين بن زيد بن على بن خزيمة الفارسي رحمة الله عليه

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى ووبسد و في فهدا كتاب جمت فيه جميع ما في القرآن من الآيات الناسخة والمنسوخة موجزة على حسب آيات القرآن ألف آية أمر وألف آية نهي وألف آية وعدوالف آية وعيد وألف عبر وأمثال وألف قصص وإخبار وخمسائة حلال وحرام ومائة دعاء وتسبيح وست وستون آية غاية الايجاز وبينت فيه وستون آية غاية الايجاز وبينت فيه عدد سور الناسخ والمنسوخ وعدد السور التي فيها الناسخ دون المنسوخ وعدد السور التي فيها الناسخ دون المنسوخ وحدد السور التي فيها المنسوخ دون الناسخ وأوضعت فيه معنى الناسخ دون المنسوخ ورتبته ترتيبا ليسهل حفظه على من أراده ، ويقرب مأخذه على من استفاده ، راجيا بذلك ثواب الله عز وجل ومنه أسأل النوفيق ، وحسن الهداية الى سواء الطريق ، وهو ولى الاجابة، واليه الانابة ،

### 一一级一上路。

( بيان الناسخ والمنسوح )

اعلم أنه لا يجوز لاحد يقرأ كتاب الله عز وجل الا بعد ان يعرف الباسخ منه والمنسوخ لا نه ان جهل ذلك أحل الحرام وحرم الحلال وأباح المحظور وحظر المباح وهو معنى قول على بن أبى طالب كرم الله وجهه لعبد الرحمن بن داب هلكت وأهلكت وكذلك قال لكعب الاحبار وذلك ما حدثني ٥٠ محمد بن مرثد فال أنرأنا محمد بن اسماعيل

قال أنبأنا محمد بن حامد قال حدثنا يحيى بن خالد قال حدثنا منصور عن قتادة عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه مر بكعب الاحبار وهو يقص فقال له ياأبا اسحاق ١٠ أما انه لا يقعد هذا المقعد الاأمير أو مأمور فمكث أياما ثم رجع فوجد كعب يقص على جماعة فنهم مغشيا عليه ومنهم باكيا قال على ١٠ يا أبا اسحاق ألم أنهك عن هذا المقعد أتمرف الماسخ والمنسوخ قال الله أعلم قال هلكت وأهلكت ١٠ وباغنى ان حذيفة بن اليان قال لا يقص على الناس الا أمير أو مأمور أو رجل عرف الناسخ من المنسوخ والرابع متكاف أحمق

والنسخ في لغة العرب رفع الشيُّ وفي القرآن على وجهين ١٠٠ حدهما نقل الكتابة من موضع الى،وضع وذاك توله تمالى ٠٠ ( اماكنا نستنسخ ماكنتم تعملون )٠٠ والوجه اثمانى هو رفع حكم ثابت بخطاب ثابت لولاه لكان محكما ثابة بالخطاب الأول. ومعنى الناسخ هو أنه رفع الحكم ومعنى المنسوخ المرفوع المكتوب المتروك حكمه والعمل به وهو على الاثة أوجه . • أحدها ما نسخخطه وحكمه وبلغني أن عبدالله بن مسعود قال أقرأني النبي صلى الله عليه وسلمآية وسورة فحفظتها وأثبتهافى مصحفىفلما كان الليل رجعتالىحفظىفلمأجد منها شيئآ وغدوت على مصحفي فاذا الورقة بيضاء فأخبرت النبي صلى الله عايه وسلم بذلك فقال لى يا ابن مسمود تلك رفعت البارحــة ٠٠ والوجــه الثانى ما رفع خطــه وبتى حكمه وذلك ماأخبرني سعيد بن أحمد بن محمد النيسابوري قال أخبرني محمد بن عبدالله قال أخبرني عمر بن الحسين عن داود عن محمد بن عبيدة قال قال عمر رضى الله عنــه لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبت بيـدي آية الرجم فقد قرأناها على عهـد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتــة نكالا من الله ٠٠ والوجه الثالث ما نسخ حكمه ولم يرفع خطه وذلك يأتى بينا فيما بعد ٠٠ والنسخ على ثلاثة أوجه لا خلاف انهم فيه ٠٠ والوجه الرابع مابقيخطه وفيه خلاف والثلاثة التي لاخلاف فيها ٠٠٠ احدها نسيخ الكتاب بالكتاب والدليل قوله عزوجــل (ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخـير منها أو مثلها) وقال الله تعالى (واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل) ٠٠ والوجه الثانى نسخ السنة بالـكتاب والدليل عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجداليهود يصوءون يوما عاشورا فقال النبى صلى اللهعليه وسلم تحن أحق بصيامه من اليهود فلما نزل قوله تعالى (شهر رمضائ الذي أنزل فيه القرآن) الآية صار صوم عاشوراء منسوخا فقال صلى الله عليه وسلم إن يوم عاشوراء لم يفرضه الله عليكم فمنشأه صامه ومن شاء افطرونظائرها كثيرة كالمتعة وغيرها ٠٠ والثالث نسخ السنة بالسنة لفول النبي صلى الله عليه وســلم انى نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي أن تدخروها فوق ثلاث ألا فادخروها مابدا لكم ولقوله صلى الله عليه وسلم الا اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولقوله الا أنى كنت أحللت لسكم الاطعمة الاقد حرمتها عليكم فليبلغ الشاهذ الغائب. • والوجه الرابع المختلف فيه هو نسيخ الكتاب بالسنة • • قال بعض العلماء يجوز وقال بعضهم لا يجوز ٠٠ فمن جوز ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه وقال لى قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث فهل تجوز الوصية للوارث قلت لا قال فهل لك دليل رفع الحكم من قوله( وصية لازواجهم) وقوله تعالى( الوصية للوالدين والاقريين بالمعروف حقا على المتقين ) غير قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قلت نعم قال وما هو قلت قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكرمثل حظ الانثيين ) الآية وقوله ( ان امرؤ هلك ليس له ولد) ٥٠٠ قالَ لى فما تقول في قوله تمالى (حرمت عليكم الميتـــة والدم ولحم الخنزير ) أهو على العموم أم لا قلت على العموم قال فهــل يجوز أ كل السمك والجراد قلت جائز أكلهما قال افهما من الميتة أم لا قلت من الميتة قال فما تقول في الكبد والطحال قلت مباح أكلهما قال أفهما من جملة الدماء قلت نم فال اذا كانت الآية على العموم فلم جوزت أكل السمك والجراد وهما من الميتة والكِبد والطحال وهما من جملة الدماء قلت لقوله صلى الله عليه وسسلم أحلت لنا ميتتان ودمان وهما السمك والجراد والكبد والطحال فهذا على نسخ الكتاب بالسنة قال ليس هذا كما زعمت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ولم يقل أحلات لكم فالتحليل من جهة الله لا من جهته فاذا كان التحليل من جهته بطل ما ذكرت فليس قولُه تمالى ( فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجمــل الله لهن سبيلاً) منسوخًا بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب الرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام قال لا قلت فبما نسيخ قال بقوله تعالى( الزانية والراني فاجلدوا كل واحد منهما مأنه جلدة) وفصل النهى وعلى الاخبار التي المناء فيا يقع عليه النسخ على الأمر وعلى النهى وعلى الإخبار التي ممناها الأمر والنهي وقال عبد الرحمن بن زيد النسخ على الأمر والنهي وعلى الاخبار ولم يفصل وتابعه على هذا القول جماعة ولاحجة لهم في ذلك من الرواية وانما يمتمدون على الرواية ووالم بقع النسخ على الأمر والنهي وعلى ماقبل الاستثناء وقالت الملحدة ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ وهؤلاء قوم وافقوا اليهود وجميعا عن الحق صدوا وبأفكهم على الله ردوا والكتاب ناطق بالبات ما جحدوا

وأول ما نسخ الصلاة الاولى ثم القبلة الاولى ثم الصوم الأول ثم الزكاة الاولى ثم الاعراض عن المشركين ثم الموارثة ثم العفو والصفح عن أهل الحتاب ثم المخاطبة فى الحج ثم العهد الذى كان بينه وبين المشركين

### -08 -1 Bo-

(بيان السور التي فيها الناسخ والمنسوح)

وهى أثنان وثلاثون (١) سورة البقرة، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأعراف ، والانفال ، والتوبة ، والنحل ، وبنو اسرائيـل ، ومريم ، وطه ، والانبياء ، والمؤهن ، والشورى ، وسورة محمد صلى الله عليـه وسـلم ، والذاريات، والطور ، والواقعة ، والمجاهلة ، والمتحنه ، والمزمل ، والمدر ، وعبس ، والتكوير ، والعصر

<sup>(</sup>١) \_ هكدا وقع في الاصل وهو غلط لأن السور التي عدده عس وعشرون ٥٠ وكدا ذكر أبو القاسم همه الله بن سلامة المعسر في كتابه الساسخ والمدسوخ ان السور التي دخلها الباسح والمدسوخ هي حمس وعشرون قواققه في العدد وحالمه في بعض المعدود وتبعهما أبو عبد الله محمد من حزم أبصاً في كتابه الباسخ والمدسوح موافقاً لهما في العدد وحالمهما في بعض المعدود

### -00 -L 100-

( بيان السور التي لم يدخلها الىاسخ ولا المنسوخ )

وهي ثلاث وأربعون (۱) سورة فاتحـة الـكتاب و وسورة يوسف والحجرات و وسورة الرحمن والحديد والصف والتحريم والملك والحاقة و نوح والجن والمرسلات والنبأ والنازعات والانفطار والتطفيف والانشقاق والبروج والفجر والبلد والشمس والليل والضحى وألم نشرح والتين والملق والفدر والانفكاك والزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر والحمزة والفيل و وقريش والدين والكوثر والنصر والناس والاخلاص والناس

### -- X -1 X-

( بيان السور التي فيها المنسوخ دون الناسخ (٢) )

وهي ست سور سورة الفتح و الحشر و المنافقون و التغابن و الطلاق و الاعلى

### 一级小人多

( بيان السور التي فيها الناسخ دون المنسوخ )

وهي ثلاث وثلاثون (٢) ســورة الانعام . ويونس . وهود . والرعد . وابراهيم .

<sup>(</sup>١) ــ المعــدود هنا اثنان وأربعون والذي ذكره ابن سسلامة ثلاث وأربعون بزيادة سورة يس والجمعة ولم يدكر سورة والتين والجمعة ولم يدكر سورة والتين ووافقهما ابن حزم فى انهن ثلاث وأربعون وادخل فيهن سورة والتين ولم يدكر سورة الانعكاك وسورة يس أدخلها المصنف في السور التى فيها المسوح دون الباسخ فكأن الساقط في العدد هنا منتصى ماعليه المصنف سورة الجمعة فايمحرر

<sup>(</sup>٢) \_ هكذا في الاصل وهو غلط ولعله وقع ذلك للكاتب لأن ترحمة هـــدا الباب من حقها ان تكون ترجمة لهدا الباب مكون ترجمة الباب الذي يليه فان حقه ان تكون ترجمته لهدا الباب وما ذكرته هو الدى عليه ابن سلامة وابن حزم فنأ له

<sup>(</sup>٣) \_ قوله ثلاث وثلاثون ٥٠ هكذا في الاصل على ان المعدود اثنان وثلاثون فقط وفي كتابي

والحجر ، والكهف والنمل ، والقصص ، والعنكبوت ، والروم ، ولقمان ، والم السجدة ، وفاطر ، ويس ، والصافات ، وص ، والزمر ، وحم السيجدة ، والزخرف ، والدخان ، والجائية ، والاحقاف ، وق ، والنجم ، ون ، والمعارج ، والفياءة ، والانسان ، والطارق ، والغاشيه ، والكافرون

----

### →後に※。

## ( ميان المسوخ في القرآن مآيه السيف(٢))

اعلم بأن الله تعالى أنزل آية السيف وهي قوله عزوجــل في سورة النوبة (فاذا انسايخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجمدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهمكل مرصد) فنسخ بهذه الآية مائة والآثة عشر موضعاً في القرآن، وهي في البقرة ( وقولوا للناس حسنا . ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين . ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام) الآية (قل قنال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به الا اكراه في الدين ) \*وفي آل عمران ( فان تولوا فانما عليك البلاغ. الا أن تتقوا منهم تقاة) \*وفي النساء (فأعرض عنهم وعظهم . وتول عنهم . فما أرسلناك عليهم حفيظا. فأعرض عنهم . لا تكلف ابن سلامة وابن حزم أر معون أربعوں وماعتبارہ يكون عـــدد السور مائة وأربع عنسرة سورة وذلك عدد سور القرآن واذًا نظر المتأمل العدد الدى ترجم له المصنف غير ماممت للمعدود يحـــد قسمته أيصاً سحيحة ويكون الساقط ذكره ثمابى سور فلعل دلك مذهب المصنف وقد اجتهدت لاستخراح الساقط ذكره فلم تبين لي لانكثيراً من السور مايعتبرها المصنف من ناب الناسخ فأحد ابن سلامة يعتبرها في مات المدسوخ وهكدا الحال مينهما ومين ابن حزم ولم أجــدهم القموا في العدد والمعدود الافي بيان السور التي فيها الماح دون المسوخ على ان الترحمة حسب السخة التي يبدى قد وقع فيهاالاحتلاف وأشرب الي انه غلط وحملته على الكاتب كما تقدم ذلك ولم تكن ثم نسخة أخرى لنرجع البها فليحرو (٢) \_ قوله بيان المسوح في المرآن مآية السيف ٥٠ هكذا وقع في الاسل ومن صنف في الباسخ والمنسوح ترجم له ببات الاعراض عن المشركين ٥٠ وقوله فنسخ مهذَّه الآية مائه وثلاثة عشر ،وضعاً الدى في كناب أبو عبد الله محمد بن حزم مائة وأربع عشرة آية هي في نمان وأربعين سورة فتأمل ( ۲٤ ــ ناسخ )

الانفسك. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم . والذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق) الآية (فمالكم في المافقين فئتـين) \* وفي المائدة(ولا آميّنَ البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا . وما على الرسول الاالبلاغ) وفي ألانعام (قل لست عليكم بوكيل. ثم ذرهم فى خوصهم يلعبون . فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فأعرض عن المشركين. وما أنا عليكم بوكيل. ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوآبغير علم. فذرهم وما يفترون. قل ياقوم اعملواعلى مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون الست منهم في شي من الها أمرهم الى الله ) \* وفي الاعراف ( وأملي لهم وأعرض عن الجاهلين) \* وفي يونس (وانتظروا اني مُعكم من المنتظرين، وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكمأنتم) الآية (وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين . فهل ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم . فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه) الآية( واصبر حتى بحكم الله) \*وفى هود ( انماأنت نذير. انماعليك البلاغ. (حكم الالفظم) وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا أنا منتظرون) \* وفى الرعد ( انما عليك البلاغ ) \* وفى الحجر ( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا . فاصفح الصفح الجيل. إن ربك ، ولا تمدن عينيك الى مامتمنا به أزواجًا منهم، ولا تحزن عليهم، واعرض عن المشركين. وقل اني الالندير المبين) (حكمها لا لفظها) \* وفي النحل (فان تولوا فانما عليك البلاغ · وجادلهم بالتي هي أحسن · واصبروما صبرك الا بالله ) · وفي بني اسرائيل (وما أرسلناك عليهم وكيلا) \* وفي مريم (وأنذرهم يوم الحسرة • فلا تعجل عليهم • قل من كان في الضلالة فيلمدد له الرحمن مـدآ) \* وفي طه (فاصبر على مايقولون . ولاتمدن عينيك الى مامتعنابه أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا . قل كل متربص فتربصوا ) \* وفي الحج ( قل ياأيها الناس انما انا اكم نذير مبين . فان جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون ) \* وفي المؤمين (فذرهم في عمرتهم حتى حين . ادفع بالتي هي أحسن )\* وفي النور ( فان تولوا فانما عليه ماحمل وعليكم ما حملتم)\* وفىالفرقان ( واذا خاطبهمالجاهلون قالوا سلاماً ) \* وفى النمل(من اهتدى فانمأ يهتدى لنفسه . ومن ضل فقل انما أنا من المنذرين) \* وفي القصص (واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا انا أعمالنا ولكم أعمالكم) الآية ﴿ وَفِي العنكبوت ( انَّمَا أَنَا نَذَيْرِمبين) حَكُمُها لالفظها

\* وفى الروم (فاصبر ان وعــد الله حق . ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ) \* وفى الم السجدة ( فأعرض عنهـم وانتظر انهم منتظرون ) ﴿ وَفِي الْاحْزَابِ ( وَدَعَ أَذَاهُمْ وَتُوكُلُّ على الله وكني بالله وكيلا) ، وفي سبأ ( قل لا تسألون عما أجر منا ولا نسأل عما تعملون ) ، وفي فاطر (ان أنت الانذير مبين) حكمها لا لفظها \* وفي يس ( فلا يحزنك قولهم ) \* وفي الصافات ( فتول عنهم حتى حين وأبصرهم ) \* وفي ص ( ألا انما أما نذير مبين ) حكمها لا لفظَّها ( ولتعلمن "نبأه يعــدحين ) \* وفي الزمر ( فاعبدوا ما شئتم من دونه · قل ياقوم اعملوا على مكانتكم . فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها) \* وفي المؤمنين ( فاصبروا ) في موضمين \* وفي حم السجدة (ادفع بالتي هي أحسن) \* وفي الشوري ( وما أنت عليهم بُوكيل . فمن عفا وأصليح فأجره على الله . ولمن صبر وغفر . فان أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظًا) \* وفي الزخرف ( فاما نذهبن بك فانا منهم مننقمون . فاصفح عنهم وقل سلام . فذرهم بخوضوا ويلعبوا ) ﴿ وَفِي الدَّخَانَ ﴿ فَارْتَقْبِ يُومَ تَأْتَى السَّمَاءُ بِدَخَانَ مَبْسَيْنَ • فَارْتَقْب انهم مرتقبون) \* وفي الجاثية ( قل للذين آمنوا ينفروا للذين لا يرجون أيام الله ) \* وفي الاحقاف (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم) \* وفي ق (فاصبرعلي ما يقولون . وما أنت عليهم بجبار) \* وفي الداريات ( فتول عنهم فما أنت بملوم ) \* وفي الطور ( قل تربصوا فاني ممكم من المتربصين ، فاصبر لحكم ربك فه نك بأعيننا ، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصمقون ﴾ وفي النجم (فأعرض عمن تولى ءنذكرنا) \* وفي القمر ( فتولى عنهم ) \* وفي الممتحنة ( أن تبروهم وتقسطوا اليهم ) \* وفي ن ( فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث و فاصبر لحكم ربك ) ﴿ وفي المارج ( فاصبر صبراً جميلا و وزنى والمكذبين و فن شاء اتخذ الى ربه سبيلا) \* وفي المدثر ( ذرني ومن خاتمت وحيداً ) \* وفي الانسان ( فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ) \* وفي الطارق ( فمهـل الكافرين أمهلهم رويداً ) \* وفي الغاشـية ( لست عليهم بمصيطر ) \* وفى سورة الكافرون ( لكم دينكم ولى دين) فهمذه جملة ما نسخ بآية السيف ثم ان الله تعالى أنزل آية فنسخ بها بعض حَكُمَ آية السيف في قوله تعالى (وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) فصار بعض حكم آية السيف منسوخا والمنسوخ بها على النسخ

ولم يغير والله أعلم

### -0× 11 80-

( ماسخ من المرآن مآية المال )

وهى قدوله تعالى (قاتلوا الذبن لا يؤمنون بالله ولا بالبوم الآخر) فنسخ بها تسعة مواضع أحدها ؛ في البقرة (فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأصره) \* وفي آل عمران (لن يضروكم الا اذا) وفيها (وان تصبروا وتتقوا) \* وفي المائدة (فاعف عنهم واصفح) \* وفي الانعام (وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا) \* وفي الاعراف (الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا) \* وفي الاعراف (الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا) \* وفي العنكبوت (ولا تجادلوا أهل ولعبا) \* وفي العنكبوت (ولا تجادلوا أهل الكناب الا بالتي هي أحسن) \* وفي السوري (انا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم) ٥٠ فهذه جملة مانسخ بآية القتال

---

### -->发一1多~

( بيان الآيات المسوخة بالاستناء بعدها )

وهي الات وعسرون موضعاً وأحدها في البقرة (ان الدين يكتمون ما أنزلنا من البينات) الآية (ابما حرم عليكم المينة والدم ولحم الخنزير وما أهل الهيرالله به) فهذه منسوخة بالاستتناء كلها لأن الله تعالى حرم جميع ذلك نم أباحها للمضطر بقوله وفي المضطر عيرباغ ولا عاد فلا إثم عليه) يعنى في أكلها فصار حكم من اضطر ونسوخاو في غير المضطر محكما كذلك الكلام في نظائر هذه الآية (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا يحل أكم أن تأخذوا مما آتبنموهن شيئا والوالدات برضمن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه) ، وفي آل عمران الزئ آيات ومواليان وو أولها قوله تعالى (كيف يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم) الى (ولاهم ينظرون) وفي النساء (ان المنافقهن في الدرك

الاسفل من النار ، ولن تجد لهم نصيراً ، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) \*وفى المائدة (انما جزاء الذين يحاربون اللهورسوله) \* وفى النحل من كفر بالله من بعد ايمانه) \* وفى مريم (فخلف من بعدهم خاف أضاعوا الصلاه) الى قوله (غيا وان منكم الا واردها) الآية ، وفى الموبة (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسة ون) \*وفى الفرقان بلاث آيات أولها (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر) الى قوله (مهانا) \*وفى الشعراء اللاث آبات متواليات أولها (والشعراء يتبعهم الغاوون) الى آخر الثلاث الآيات \* وفى المصر (والعصر ان الانسان انمى خسر) فهذه جماسها

### 一级山路。

(يان ما فى الآيات المسوحه على النظم)

وهى مأنه ووضع وموضعين و من ذلك في سورة البقرة في انين وعشرين وصفحاً منسوخا و ما رزقناهم ينففون) فالحتى و فضل عن هذه (كتب عليكم اذا حفر) والزكاة ناسخة لقوله نعالى (خذ من أموالهم صدقة) (ان الذين آونوا والذين هادوا) نسخه (وون بينغ غير الاسلام دبناً فان يقبل ونه) و وقال مجاهد والضحاك هى محكمة فعلى قولهما و منه الآية ان الذين آونوا والذين هادوا (فأينا تولوا فيم وجه الله) نسخه (فول وجهك شطر المسجد الحرام) الآية الى قوله (فولوا وجوهكم شطره) (وون حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن وطوف بهما) نسخه (وون برغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه) (كنب عليكم المصاص في العمل الحر بالحر والعبد بالعبد والأننى بالأننى انسخ و نه بالدنه بقوله عليه الصلاة والسلام في العمل الوالد بوله و فعند عكره و عطية نسخ بقوله دعالى (وكبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) الآية وعند الآخر بن أسن ، وعطية نسخ بقوله دعالى (وكبنا عليهم فيها أن النفس وعالوس وقاده والعلاء ووسلم بن يدارانها محكمه (با أيها الذين آونوا كنب عليكم) السخ بآينين (سهر رومة أن الذي أبزل فيه المرآن المسام كاكنب على الذبن من فبلكم) نسخ بآينين (سهر رومة أن الذي أبزل فيه المرآن هدى الناس) الآية (أحل لكم ليله الصيام الرف الى نسائكم) الآية (وعلى الذبن بو طيقة و وه فه دة المرآن المناس) الآية (أحل لكم ليله الصيام الرف الى نسائكم) الآية الوعلى الذبن بو طيقة و وه فه دة المرآن السائكم) الآية (وعلى الذبن بو طيقة و وه ده ده المي المكم ليله الصيام الرف الى نسائكم) الآية (وعلى الذبن بو طيقة و وه ده ده المي المناس المكانية و المحلكم ليله الصيام الرف الى نسائكم) الآية و المورد و المحلكم المياه الصيام الرف الى نسائكم) المائلة و المحلكم المه المي المي المه المي الميام المن المناس المناس الميكم الميام ال

طعام سكين) الى قوله (فهوخيرله) نسخه (فن شهد منكم الشهر فليصمه) (ولا تعتدواان الا لا يحب المعندين) نسخه (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (ويسألونلا ما ذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقريين واليتامى والمساكين) الآية نسخ (بوصيكم الله في أولادكم) (يسألونك عن الخر والميسرقل فيهما الم كبير ومنافع للناس) نسخا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) الى قوله (فهل أنتم منتهون) ونسخه أيضاً (قل انما حرم دبي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبني -والائم- ها هنا الخر قال الشاعر

شربت الحر حتى صل عقلي كذاك الاثم يذهب بالعقول وقال آخر نشرب الاثم بالصواع جهاراً فترى المسك بيننا مستعاراً (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) ومعنى العفو هاهنا العقل(خذ من أموالهم) فكأن هذه الزكاة الأولى ثم نسخها قوله تعالى (خذمن أموالهم صدقة) (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخ بعض حَكُمها قوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب مَن قبلكم) (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك نسخه (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) وقيل نسخه (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والذين يتوفو زمنكم ويذرون أزوا جاوصية لازواجهم) نسخه (ولهن الربع مما تركتم )الآية(متاعا الى الحول غير اخراج) نسخه (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً (وأَشهدوا اذا تبايعتم)،خنلف فيه فقالَ النخمي والشمي الامر بالشهادة محكم وقال بعضهم منسوخ بقوله تعالى ( فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته) ومنسوخ ( وان تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بهالله) لاغيرنسخه قوله (لا يكلف الله نفسا الا وسمها \*\*وفي سورة آل عران في ثلانة مواضع) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقانه ولا تموتن الا وأنتم مسلمون) نسخه (فاتقو االله ما استطعتم) (ولله على الناس حج البيت) نسيخ العموم (من اسنطاع اليه سبيلا) (ومن برد ثواب الدنيا نؤته منها)نسخه (منكان يريدالعاجلة) \* \* وفي النساء في ثلامة عشر موضعا للرجال (نصيب بما ترك الوالدان والأفربون) الى توله (وقولوالهم قولاممروفا) وهي الاك ايات نسخها آية المواريث (يوصيكم الله في أولادكم) الآية (وليخسُ الدين لوتركوا من خلفهم) الآيه نسخها (فَن خاف من موصَّ جنفا أواثما فأصلح)(وللاتي يأنين الفاحشة من نسائكم)الآية نسخما (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهمامائة جلدة) (انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجمالة) الآية المنسوخ منها هو الحكم في أهل الشرك لاغير ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة نسخها) آية الطلاق والمواريث والعدة وان هذه المتعة التي حرمت نسخها (والذين هم لفروجهم حافظون) (والذين عافدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) نسخه (وأولواالارحام بعضهم أولى بعض) ونسخه أيضا آية المواريث (ولو أنهم اذخللموا أنفسهم) الآية نسخها (وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) الآية ( فان كان من قوم عـدو ً لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) نسخها برآءة من الله ورسوله) (ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم )الآية نسخها (ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) والله أعلم ٠٠ وعند ابن عباس وابن عمرانها عكمة \*\* وفي المائدة في خسة مواضع فإن جاؤك فاحكم بينهم الآية نسيخالنخبير من الآية بقوله (وأن احكم بينهم بما أنزل) الله وبه قال الأكثرون. وقال الحسن والشعبي والنخمى النخبير محكم (ما أيها الذين آمنواعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل)نسخ بقوله (اذا اهتديتم) وذلك قول من قال انما الهدي هاهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم)دلت الآية علىجواز شهادة أهل الذمة في السَّفر وكذلك الآية التي بعدها نسخها(وأشهدوا ذوي عدل منكم ذلك أدنى أن تأتوا بالشهادة على وجهها)الى قوله (بعدايمانهم) نسخه شهادة أهل الاسلام \* وفي الانعام وفي المؤمنين آيتان (ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم)نسخه (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر)(ولاتاً كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق)نسخه (اليوم أحل لكم الطيبات).ن الذبائح \* \* وفي الانفال في خمسة مواضع (يسألونك عن الانفال قل الأنفال للهوالرسول) نسخه آيتان احداهما (واعلموا أنما غنمتم من شئ )الآية والثانية (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) الآية (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم)نسخه (وما لهم الايعذبهم الله) الآية (فل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف)نسخه (وقاتلوهم حتى لاتكونفتنة) الآية (ان يكنمنكم عشرون صابرون يغلبوا ما تين) الآية نسخها (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً) الآية (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شي حتى يهاجروا)فكانوا يتوارثون بالهجرة دون النسب نسخه (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض)\*\* وفي النوبة في ستة مواضع (والذين يكنزون

الذهب والفضة)الانة نسخها الزكاةالواجبة(إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما) نسخها (وماكان المؤمنون لينفروا كافة)ونسخة أيضاً (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة) (عفا الله عنسك لم أذنت لهم) الآية نسخها (فاذا اسنأذنوك لبعض سأنهـم فأذن لمن شئت منهم) (والاعراب أشــدكفرآ ونفاقا) الى قوله (عليم)وهما آيتان نسخمهما الآية التى بينهــما وهي قوله تعالى (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر) الآبة ، وفي هود (من كان يريد الحاة الدنيا) الآية نسختها (من كان يريد العَّاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نربد) \*\* وفي الرعد (وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهـم) نسخه('ن الله لا يغفرأن يشرك )بهوذلك على قول من فال إن الظلم ها هنا الشرك \*\* وفي أبراهيم ( ان الانسان لظلوم كفار ) وهوقول عبد الرحمن ابن أسلم وقال غيره هو محكم \*\* وفي النحل ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورز فاحسنا )نسخه (انما الخروالميسروالأ نصاب والأزلام رجس) الآبة ١٠٠وفي سبحان فى موضعين (وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيراً) نسخ بمض حكمها في المسركين قوله تعالى (ما كان للنبي والدين آ منوا أن يستغفرواللمسركين ولو كانوا أولى قربى ولا) (تجهر بصلامك ولا نخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) نسخه(واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر )الآية وهو قول ابن عباس، وفي الكرب ( فمن سَاء فلبؤ من ومن سَاء فليكفر) نسخه (وما نَسَاؤُونَ الا أَن يَشَاءُ الله) وهو قول السدى وقادة وهال غير هما هو محكم، وفي طه (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحبه) نسخه(سنقرئك فلا تنسى ) \* وفي الأنساء للاتآيات متواليات أولها (إنكم ومانعبدون من دون الله) الى آخرالنلاث نسخها الآيات المتواليات المتصلات بهاأولها (ان الذبن سبقت لهم منا الحسني) الى قوله (توعدون) والمنسوخ منها المموم فقط ، وفي الحج ( وجاهدوا في الله حقجهاده)نسخه ( فاتقوا الله ما اسطعتم) لعنى لا تنكحوا زانبة ولا مشركة نسخه (وأنكحوا الأيامي منكم)الآية (والذبن يرمون المحصنات نسخ بعض حكمها آبة اللعان وهي قوله نمالي(والذين برمون أزواجهم) لي قوله (والخامسة ان غضب الله علبها ان كان من الصادقين ) [ريا أيها الدين آمنوا لاندخلوا ببونا غبر بيوىكم حتى تسنأ نسوا) نسخ بعض حكمها ليس عابكم جناح أن ندخاوا ببونا غيره...كونه) الآية (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) نسخ بعض حكمها (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا) الآية (يا أبها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) الآية نسخها (واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليسنأذنوا) \*\* وفي الأحزاب (لا يحــل لك النساء من بعد) آلى قوله (الا ما ملكت أيمانكم) نسخته الآية التي قبلها وهي قوله تمالى ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن ) الآية \*\* وفي حمسق في سبعة مواضع (ويستغفرون لمن في الارض) نسخه (ويستغفرون للذين آمنوا) (ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها) نسخه (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد) (والذين اذا أصابهم البغيهم ينتصرون) الى قوله (الظالمين) نسخه (ولمن انتصر بعد ظلمه) الآية والتي يليها الى (الآليم) (قل لا أسأل كم عليه أجراً الا المودة في القربي) نسخه (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم) الآية وفي نسخه اختلاف 🛰 وفي الاحقاف (وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم) نسخه (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) \*\* وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم (فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) نسخه (إذ يوحى ربك الى الملائكة انى معكم) الاية (ولا يسألكم أموالكم) الآية نسخه (إن يسألكموها) الآية \*\* وفي الذاريات ( فتول عنهم فما أنت بملوم ) قالوا نسخه ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) الآية وآية السيف أشبه بنسخها 🕫 وفي سورة الطور (وفي اموالهم حق للسائل والمحروم) الاية \*\*وفي (النجم وأن ليس للانسان الا ماسعي) نسخه (والذين آمنوا واتبعتهم ذربتهم) الآية \* وفي الواقعة (ثلة من الاولين وقليل من الآخرين) نسخه (ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ) \*\* وفي نسخه اختلاف \*\* وفي المجادلة ( يا أيها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة ) الآية \*\* وفي الممتحنة (لا ينها كم الله عن الذين لم يقاللو كم في الدين ) الآية نسخها ( انما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ) (واسألوا ماأنفقتم ) نسخه ﴿ براءة من الله ورسوله ﴾ \* وفي المزمل في ستة مواضع (قم الليل الا قليلا نصفه )نسخه (أو انقص منه قليلا أوزد عليه) ( ورتل القرآن ) نسخه (طّه مَا أُنزلنا عليك القرآنلتشني ) (ورتل القرآن ترتيلا) الى قوله (ومقيلا) وهي نلاث آبات متواليات نسخها ( ان ربك يعلم اللَّكَ تقوم أدنى من ثلثى اللبل ونصفه ) الآية \*\* وفي المدُّر ( فمن شاء ذكره ) نسخه (ومأ تذكرون الأأن يشاء الله) وهوفي القيامة (لاتحرك به لسانك لتعجل به) تسخه (سنقر تك فلا تنسى) هد وفي عبس (فمن شاء ذكره) نسخه (وما تشاؤون الأأن يشاء الله) \*\* وفي التكوير (لمن شاء منكم أن يستقيم) نسخه (وما تشاؤون الآأن يشاء الله رب العالمين) فهذه جملة المواضع المنسوخة مائتان وستة وأربعون موضماً والله أعلم وجملة المواضع النواسخ سبمة وسبعون موضماً والله أعلم

### --- Wul &--

(بيان السور علي النظم)

فاتحة الكتاب محصمة ، البقرة فيها من الناسخ سبعة عشر موضعا ومن المنسوخ أربعة والاثون موضعا ، آل عمران فيها من الناسخ موضعان ومن المنسوخ عشرة مواضع والنساء فيها من الناسخ تمانية مواضع ومن المنسوخ النان وعشرون موضعا والمائدة فيها من الناسخ سبعة مواضع ومن المنسوخ الله نعام فيها من المنسوخ الاثنة عشر موضعا ولا ناسخ فيها الأعراف فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ الاثنة مواضع و الأنفال فيها من الناسخ خسة مواضع ومن المنسوخ ستة مواضع و يونس فيها من المنسوخ سبعة مواضع ولا ناسخ فيها ، هود فيها من المنسوخ أربعة مواضع ولا ناسخ فيها ، فيها ، وسف محكمة ، الرعد فيها من المنسوخ موضعان ولا ناسخ فيها من المنسوخ موضع ولا ناسخ فيها ، الحجر فيها من المنسوخ خسة مواضع ولا ناسخ فيها من النسوخ موضع ولا ناسخ فيها من النسوخ موضع ولا ناسخ فيها من النسوخ خسة مواضع ، بني اسرائيل فيها من الناسخ موضعان ومن المنسوخ خسة مواضع ، بني اسرائيل فيها من الناسخ فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ خسة مواضع ، طه فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ علائة مواضع ، الاثبياء فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ علائة مواضع ومن المنسوخ علائة مواضع ، المؤمنون فيهامن الناسخ فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ علائة مواضع ، المؤمنون فيهامن عموضع ومن المنسوخ المنته مواضع ، المناسوخ علائة مواضع ، المؤمنون فيهامن الناسخ فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ تلائة مواضع ، المؤمنون فيهامن عموضع ومن المنسوخ علائة مواضع ، المؤمنون فيهامن الناسخ ، الحج فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ تلائة مواضع ، المؤمنون فيهامن فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ تلائة مواضع ، المؤمنون فيهامن

الناسخ ،ومنع ومن المنسوخ ثمانية مواضع. النورفيها أحد عشر موضعا ناسخاومن المنسوخ ثمانية مواضع . الفرقان فيها من الناسخ موضعوه ن المنسوخ أربعة مواضع. الشعراء فيهامن الناسخ موضع ومن المنسوخ ثــــلائة مواضع. النمل فيها من المنسوخ موضع ولا ناسخ فيها العنكبوت فيها من المنسوخ موضعان ولا ناسخ فيها والروم فيها من المنسوخ موضعان ولا ناسخ فيها . لقمان فيها من المنسوخ موضع ولا ناسخ فيها . ألم السجدة فيها من المنسوخ موتشع ولا ناسخ فيها. الاحزاب فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ موضعان. سبأ فيها من الناسيخ، وضع ومن المنسوخ موضع • فاطر فيها من المنسوخ موضع ولا ناسيخ فيها • يس فيها من المنسوخ موضع ولا ناسخ فيها • والصافات فيها من المنسوخ موضعان ولا ناسيخ فيها • ص فيها من المنسوخ موضعان ولا ناسخ فيها • الزمر فيها من المنسوخ أربعة مواضع ولا ناسخ فيها • المؤمن فيها من المنسوخ موضعان ومنالناسخ موضع • السجدة فيها من المنسوخ موضع ولا ناسخ فيها . حمسق فيهـا من الناسخ موضع ومن المنسوخ اثني عشر موضعًا • الزخَّرف فيها من المنسوخ ثلاثة مواضع ولا ناسخ فيها • الدخان فيها من المنسوخ موضعان ولا ناسخ فيها . الجاثية فيها من المنسوخ موضع ولا ناسخ فيها . الاحقاف فيها من المنسوخ مومنسمان ولا ناسخ فيها • سورة محمد صلى الله عليه وسلم فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ موضعان • الفتح فيها من الناسخ موضع ولا منسوخ فيها • الحجرات فيها من المنسوخ موضعان ولا ناسخ فيها • الذاريات فيها من الناسيخ موضع ومن المنسوخ أربعة مواضع • النجم فيها من المنسوخ موضعان ولا ناسخ فيهما القمر فيها من المنسوخ موضع ولا ناسخ فيها . سورة الرحمن محكمة . الواقعة فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ موضع ٠ الحـديد محكمة ٠ المجادلة فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ موضع . الحشر فيها من الناسخ موضع ولا منسوخ فيها المتحنة فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ ثلاثة مواضع الصف والجمعة محكمتان . المنافقون والتغابن والطلاق في كل سورة منهن موضع من الناسخ ولا منسوخ فيهن • التحريم والملك فيهما من المنسوخ موضعان ولا ناسخ فيهما • الحاقة محكمة • المعارج فيها من المنسوخ موضعان ولا ناسخ فيها . نوح والجن محكمتان . المزمل فيها من الناسخ ، وضعان ومن المنسوخ تسعة مواضع . المدثر

فيها من الناسيط موضع ومن المنسوخ موضعان و القيامة فيها من المنسوخ موضع ولا ناسخ فيها و الانسان فيها من المنسوخ موضعان ولا ناسخ فيها و المرسلات والنبأ النازعات عكمات و عبس فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ موضع و التكوير فيها من الناسخ موضع ومن المنسوخ ومن المنسوخ ومن المنسوخ والانشقاق والبروج محكمات كلها والطارق فيها من المنسوخ وصنع ولا ناسخ فيها والا علا فيها من الناسخ موضع ولا منسوخ فيها والفاشية فيها من المنسوخ موضع ولا ناسخ فيها والولولة والبلدوالشمس والليل والضحى وألم نشرح والتين والعلق والقدر والانفكاك والولولة والعاديات والقارعة والتكاثر عكمات كلهن والعمل فيها من المنسوخ وصنع ومن الناسخ موضع ولا ناسخ فيها القرآن محكات إلا قبل يا أيها الكافرون فان فيها من المنسوخ موضع ولا ناسخ فيها القرآن محكات إلا قبل يا أيها الكافرون فان فيها من المنسوخ موضع ولا ناسخ فيها

تم الكتاب وهو مستخرج من خمسة وسبعين كتابا من كتب الاثمـة الله عليهم المنقول عنهم بالاسانيد الصححة والحمـد لله وصلاته على رسوله سلمان المربع وعلى آله عمد النبي الامي وعلى آله وصعبه وسلم

﴿ ويليه ﴾

(الكشف والتبيين لما جاء في كتاب الناسخ والمنسوخ من أسماء المحدثين)

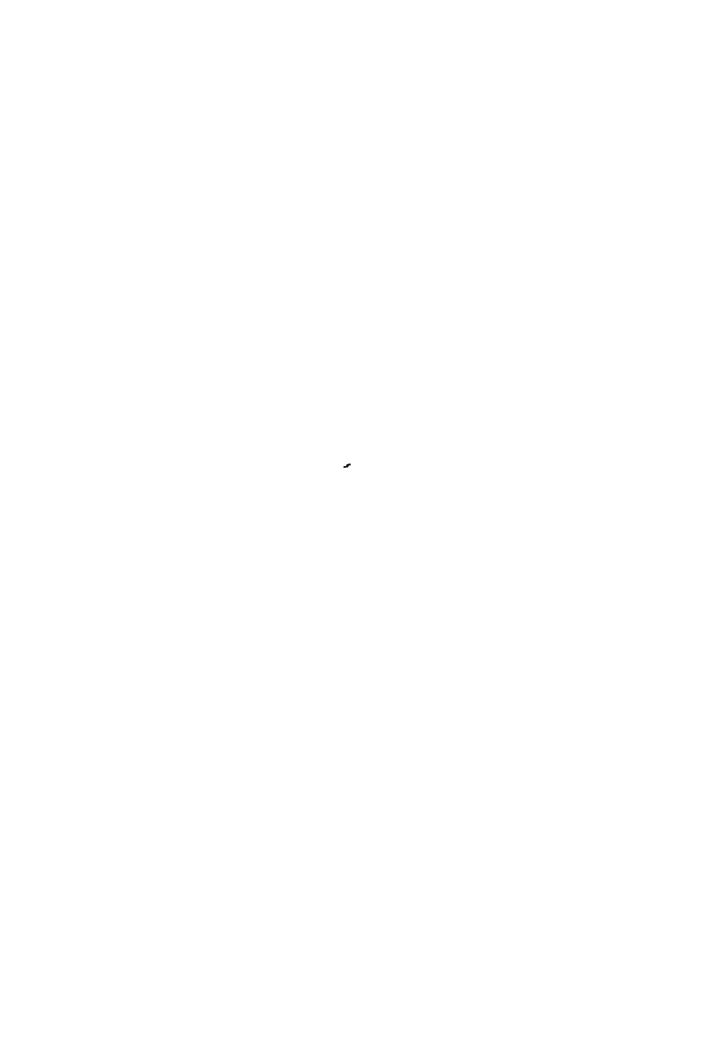